

الرياع الماعلى

خاگی کورگرفتان جستنع و ترتیب دردی در در در برمواد از مرجو در الحق می الموقای

مستراه منافع مانان می مانان می می می مانان می می می می می می می می می

والستسادة

برور المري مجاوي المحاول

النائر الأراب التراث

المتساهرة

يطلب من



القاهرة ۱۷۷ شارع الهرم - ت: ۳۲٬۰۹۹ مصر الجديدة ۲۲ شارع الأندلس - خلف المريلاند - ت ۲۰۸۲۰۱۶ الاسكندرية سيدى بشر - طريق الكورنيش - برج رمادا - الدور الأول

طبعت بالمطابع رقم ( ٢ ) لمؤسسة دار التعاون للطبع والنشر

### بسم الله الرهن الرحيم

### الإهداء

#### إلى إخواني وأخواتي :

| والمؤمنات       | والمؤمنين      | والمُسلماتِ        | المسلمين           |
|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                 |                |                    | •                  |
| والصادقات       | والصادقين      | والقانتات          | والقانتين          |
| والخاشعات       | والخاشعين      | والصًابراتِ        | والصابرين          |
| والصَّائماتِ    | والصَّائمينَ   | والمُتصَدقاتِ      | والمتصدقين         |
| كثيرا والذاكرات | والذاكرين الله | حَهُمْ والحافِظاتِ | والحافظينَ فُرُوجَ |

أُقَدِّمُ إليهم كتاب ( ولله الأسماءُ الحُسنى ) سائلًا المولى الكريم أنْ يجعلما ممَّنْ إذا دَعَوْهُ استجابَ لهُم ، وإذا سألوهُ أعطاهُم ، وإذا استغفروهُ غَفَرَ لهم ، وأنْ يجعلنا أهلًا لأنْ نَنالَ شرَفَ كرامَتِه ورضاه ، إنَّهُ هُوَ البَرُّ الرَّحيمُ .

عبد الحليم محمود شيخ الأزهر

## بِسْمِ الله ٱلرحَمن ٱلرحيم تقديم بقلم فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود

ه شيع الأرهر ،

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبع هَدْيهم إلى يوم الدين ... وبعد :

فإنَّ الذكر الكثير الخاشع ، والدعاء الدائب الضارع : لهما من أجلُّ العبادات ، ووسائل القرب إلى الله سبحانه .

الذُّكر عموماً عبادة : لأنه تلبية لنداء السماء لعموم الأمة وخصوصها ، أما للعموم : فمنه قول الحق سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا الله ذَكُراً كَثَيْراً ، وسبِّحُوه بكرةً وأصيلًا ﴾ .

وأما للخصوص: فمنه قوله سبحانه لصاحب الأسوة الحسنة عَلَيْكُمْ: - ومن اقتدى به -: « واذكر ربَّك في نَفْسِك تضرُّعاً وخِيفة ، ودون الجهرِ من القول بالغدوِّ والآصال ولا تكن من الغافلين ... » ، وقوله سبحانه : « واذكر اسم ربِّكُ وتبتَّل إليه تسيلا » .

والذكرُ وسيلة قُربٍ: لأنَّ الله يذكر ذاكره « فاذكروني أذكركم » ، وهو سبحانه مع ذاكره : يذكره في نفسه ، ويذكرهُ في حضرة الملأ الأعلى المطهر ، ويقترب منه ويزداد حتى يكون أقرب إليه من حبل الوريد ، بل ومل كل شيىء :

« أما عند ظرف عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه دكرته في نفسي ، وإن ذكرني في نفسه دكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ، ذكرته في ملأ خير منه ، وإن تقرب إلي شبراً ، تقربتُ إليه ذراعاً ، وإن تقرّب إليّ ذراعاً ، تقرّبت اليه ماعاً ، وإن أتاني يمتني ، أتيته هرولةً »!

والدعاء - كما أخبر الصادق الأمين عَلَيْكُ - عبادة ، بل هو مخ العبادة ، بل الدعاء سلاح المؤمن ، وعماد الدين ، ونور السموات والأرض ، وليس شيىء أكرم على الله من الدعاء ، كل هذا جاءت به السنة الغراء ، والقرآن الكريم من قبل ومن بعد ، يقول :

« وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ، إنَّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيَدخُلون ، جهنم داخرين » فالذين لا يذكرون الله غافلون ، والذين لا يدعونه مستكبرون ، والغافلون عن ذكره سبحانه يصحبهم الشيطان فيزين لهم السوء : يعدهم ويُمنيهم ، ويأمرهم بالفحشاء : « ومَنْ يَعْشُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ، ويحسبون أنهم مُهتدون » ، « الشيطان يعدكم الفقر ، ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلًا ، والله واسع عليم » ، والمستكبرون عن الدعاء يغضب الله عليهم ويدخلون جهنم داخرين .

لكننا نتساءل : كيف نذكره سبحانه ، وكيف ندعوه ؟ وبمَ نَدعوه ونذكره ؟ . إن القرآن الكريم يقارب بين الذكر والدعاء في الكيفية فيعلمنا كيف نَدعو الله وكيف نذكره ، فيقول الله سبحانه : « واذكر ربك في نفسك تضرُّعاً وخيفة » « واذكر اسم ربك وتبتَّل إليه تبتيلا » ويقول : « ولا تُفسِدُوا في الأرض بعد إصلاحِها وادعوه خوفاً وطمعاً ، إنَّ رحمة الله قريب من المحسنين » ويقول : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » ويقول : « ولله الأسماء الحسنى العسى » .

إِنَّ الذَاكر يَذَكر الله متذللًا خَائفاً: وإِنَّ الدَاعي يَدَعُوه خَائفاً طَامِعاً ، ومن ثمَّ نستطيع أن نقول: إِنَّ الدَاكر خوفه يكون دَاعباً متذللًا ، وإِنَّ الدَاعي بتذلله يكون ذَاكراً طامعاً في رحمة ربه .

والأسماء الحسنى - في هذا المجال: مجال الذكر والدعاء - هي ديدَنُ الذاكرين لا أنها ذكرُ الله بدكر أسمائه الكويمة فحسب ، بل لأنها - مع دلك - تتضمّن الدعاء والرجاء بما تحمله هذه الأسماء من معان سامية اختصَّ الله بها وأخفى الكثير منها على بعض خلقه ، فالله يستجيب - سبحانه - لطالبي رحمته بذكرهم: الرحمى الرحيم ونجعلهم رحماء يتراحمون ويرحمون ، ويستجيب الله سبحانه للخائفين بذكرهم: الجبار ، القهار ، الحسيب ، الرقيب ، فيأمنون عذابه ويقيمون حدوده ، ويستجيب الله لطالبي فضله ورزقه وكرمه ، فضله ورزقه وكرمه ، وفضله لا حدود له ، وررقه رزق من لا تنفد خزائنه ، وكرمه بغير حساب ... وهكذا شأن الأسماء مع الذاكرين الداعين .

والرسول الكريم - وهو سيد الذاكرين الداعين يقول: « الظّوا بيا ذا الجلال والإكرام » ويقول المناوي - وهو من أئمة العلماء العاملين - في شرح الحديث: أي الزموا هذه الدعوة » ثم يقول: وفي رواية سندها قوي من حديث ابن عُمّر: « ألحوا » بجاء مهملة ثقيلة .. ومعناهما متقارب ذكره ابن حجر ، وأيما كان فالمراد داوموا على قولكم ذلك في دعائكم ، واجعلوه هجيرم(١) لئلا تركنوا أو تطمئنوا لغيره - ومعنى ( ذو الجلال ) استحقاقه وصف العظمة ، ونعت الرفعة عزاً وتكبراً عن نعت الموجودات فجلاله صفة استحقها لذاته ، والإكرام أخص من الإنعام إذ الإنعام قد يكون على غير المكرم كالعاصي ، والإكرام لمن يحبه ويعزه ، ومنه سمى ما أكرم الله به أولياءه - مما يخرج عن العادة - : كرامات ، فندب المصطفى عليله إلى الإكثار من قولك : ياذا الجلال عن العادة - : كرامات ، فندب المصطفى عليله إلى الإكثار من قولك : ياذا الجلال والإكرام في الدعاء ليستشعر القلب من دوام ذكر اللسان ، ويقر في السرّ تعظيم الله وهيبته ، ويمتلىء الصدر بمراقبة جلاله فيكرمه في الدنيا والآخرة » انتهى .

وبعد :

فإن الأسماء الحسنى قد شرحها كثيرون ، وشرحها الذاكرون الذين صحبوها في حلهم وترحالهم ، وفي كل أحوالهم « يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » ومن هذه الشروح ما يقدمه الأخ الشيخ أحمد عبد الجواد وهو كتابه « ولله الأسماء الحسنى » يوضع في مصاف الكتب الثمينة التي ألفها أسلافنا رضوان الله عليهم في هذا الموضوع فكانت نوراً وهداية للسالكين .

أرجو الله أن ينفع به ، وأن يهدي إليه ، ويهدى به وأن يجزل الثواب لمؤلفه ، إنه سبحانه سميع قريب مجيب .

الدكتور عبد الحليم محود

شيخ الأزهر

<sup>(</sup>١) هجيركم: الهجير العادة - الدأب

### بسم الله الرهن الرحيم

#### المقدمة

الحمدُ لله وسلامٌ على عبادِهِ الذينَ اصطفى ، وعلى خيرِ نبي اصطفى سيِّدِنا محمدٍ على الله وآلِهِ ، أمّا بعدُ : فإنَّهُ من فضلِ الله تعالى على بعدَ أَنْ أَخرَجْتُ للنَّاسِ كتابَ (الدعاءُ المُستجابُ ) أَنْ شرَحَ الله صدري لشرح أسماءِ الله الحسنى التي أمرنا الله بأنْ ندعُوهُ بها ، وأله مَنى إلى اقتران الأسماء بعضيها ببعض كاقترانِ بسيم الله الرحمن الرحم ، وإنَّ رَبِّي رَحيمٌ ودودٌ ، إنهُ هُوَ البرُّ الرَّحيمُ ، لأنَّ الأسماء تصعد بالدُّعاءِ إلى رَبِّنَا ذي الجلالِ والإكرام .

وبذلك يكونُ ( الدعاءُ المستجابُ ) و ( لله الأسماءُ الحسني ) صِنْوَيْنِ أَصْلُهُما واحدٌ وَفَضائلُهُما كثيرةٌ ، وكان من حسن توفيقِ الله تعالى : أَنْ أَهدَاني فضيلةُ شيخ الأزهرِ السيد عبد الحليم محمود كتابَ ( المَقصد الأَسْنى ) في شرح أسماءِ الله الحسنى لأبي حامد الغزالى . وكتابَ ( أسماءِ الله الحسنى ) لأبي القاسم عبد الكريم القُشيري ، كا أهداني من قبل الدكتور حسن عز الدين الجمل كتابه ( الأسماء الحسنى ) ثمَّ إني راجعت شرحَ ( الأسماء والصفاتِ ) للمحددُّثِ البَيْهَقي ، ونقلتُ خواص أسماءِ الله من كتاب ( سعادة كتابيْنِ هما : ( فاتِقُ الرَّتْقِ على رَاتِقِ الفَتْقِ ) للشيخ ماء العينين ، ومن كتاب ( سعادة الدارين ) للشيخ النبهاني ، وهو قد نقل خواصً الأسماءِ عن الشيخ زروق .

فجزى اللهُ كُلِّ مَنْ شرحَ أسماءَ اللهِ الحُسنى جزاءً عظيماً يليقُ بكرم ربنًا الأكرَم.

ولمَّا كانت قَيمةُ كلِّ كتابٍ في كثرةِ تداولهِ بينَ النَّاسِ وهُوَ العمرُ الثاني لصاحِبِه من بعد موتِهِ ، إِنْ خَيْراً فخير وإِنْ شرَّا فشرَّ ، استعَنْتُ باللهِ وشرَجْتُ معاني الأسماءِ والصفاتِ ، وإني لمُعْتَرِفٌ بِعَجْزِي عن كَشفِ بواطنٍ معاني أسماءِ الله الحسنى ، فإنَّهُ لا يُدْرِكُ أسرارَها إلَّا مَنْ آتاهُ اللهُ رحمةً مِن عندِه وعَلْمَهُ من لدُنه علماً .

ولقد قرأ كتابَ (وللهِ الأسماءُ الحُسنى) فضيلةُ شيخِ الأزهر السيد عبد الحليم محمود، وتفضّل بكلمةِ الإهداءِ وتقديم له.

وحيثُ إِنَّ أسماء الله الحسنى كثيرةً لا يعلمُها إلَّا الله جلَّ جلاله ، لما رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه : قال : قال رسول الله على أصاب مسلماً قط هم ، أو حزن فقال : اللهمَّ إِنِي عبدُك وابنُ عبدِكَ وابنُ عبدِكَ وابنُ أَمْتِكَ ، نادسيتي بيدِك ، ماض في حكمُك ، عدل في قضاؤك ، أسالك بكلًا اسم هُوَ لكَ سَمَّيْتَ به نفسكَ أَوْ أَنْواتهُ في كِتابِك ، أوْ عَلَّمْتَهُ أحداً مِنْ خَلْقِكَ ، أو استُأثَرُت بهِ في عليم الغيب عندَك أَنْ تجْعَلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ، ونورَ بصري ، وجَلاء استُأثَرُت بهِ في عليم الغيب عندَك أَنْ تجْعَلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ، ونورَ بصري ، وجَلاء حرني ، وذَهابَ هَمَّى ، إلَّا أَدُهَبَ الله تعالى هَمَّهُ وأَبْدَلَ مكانَ حزنِهِ فَرَحاً » قالوا يا رسول الله أفلا نَتَعَلَّمُ هذه الكلمات ؟ قال : ( بلي ينبغي لمن سَمِعَهُنَّ أَنْ يتعلَّمُهُنَّ » رسول الله أفلا نَتَعَلَّمُ هذه الكلمات ؟ قال : ( بلي ينبغي لمن سَمِعَهُنَّ أَنْ يتعلَّمَهُنَّ » ومن هذا الحديث نعلم أنه لا يُحيط بأسماء الله إلَّا هو جلّ جلاله .

تَمَّ إِنِي نَظرتُ فِي الأسماء الحسنى التي وردت في رواية كلَّ من الترمذي وابن ماجه والحاكم ، فوجدت أن في كل راويةٍ منها عدداً من الأسماء لم تكن واردة في غيرها ، ففي رواية ابن ماجة أربعة وعشرون اسماً ، وفي رواية الحاكم ثمانية وعشرون اسماً لم تكن واردةً في رواية الترمذي .

ثمَّ إِنِي نظرت فِي الروايات الثلاثة إلى الأسماء ومعانيها فوجدتُ روايةَ الترمذي جامعةً لمعاني أسماء الروايتين إلَّا فِي اسم واحد هو ( الربُّ جلَّ جلاله ) ، ولذا شرحتُ اسم ربنا الأكرم جلَّت عظمته .

ولقد اخترتُ لكل اسم من الآيات ما فيه فتح لمن أراد أن يستفتحَ دعاءهُ بأي اسم يوافق حاجته ، أو يرغبه بأن يتخلق بحميد الصفات ، وما احترتُه ليس إلَّا نقطةً من بحر .

وحيثُ إني قدّمت بين يدي كتاب ( الدعاءُ المستجابُ ) فضل ذكر الله تعالى ، ثم الصلاة على النبي عَلِيْتُ لتطهير القلب وشفائه ، وليَتَذَوَقَ الداعى حلاوة المناجاة في مقام القرب .

فإني أُنَبَّهُ الداعي ألَّا يقتصرَ همه على معرفة أسرارِ الأسماءِ ، بل ليوقن بأنَّ الله معه إذا ذكره أو دعاه ، وان الله قد أعطاه ما سأل ، فعجَّل له في دنياه أو خبَّا له في آخرته ( والآخرة خير وأبقى ) .

واعلم يا أخي : أنَّ الدعاءَ مفتاحُ الرَّحمةِ في كلَّ زمانٍ ومكان ( أُمَّنْ يُجيب المُضطَرَّ إذا دعاه ) ولكن من الأمكنة والأقارب ما يتفاضل بعضها على بعض .

وعليكَ يا أخي أن تقدِّمَ بين يَدَي الدعاءِ حمداً لله وحُسْنَ الثناءِ عليه ، ثمَّ الصلاة على النبي عَلَيْكُ والشاءَ عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين ، ثمَّ الاستغفار لذنبك وللمؤمنينَ والمؤمنينَ والمؤمناتِ ثمُ سل حاجتَك ، ثمَّ اختم وقل ( وَسلامٌ عَلَى المرسلينَ والحمدُ للهُ ربِّ العالمين ) .

واذكر يا أحى أنَّ الله أعطى غيرَكَ من الكنوزِ ما إنَّ مفاتحة لتنوءُ بالعصبةِ أولى القُوّةِ فلمْ تُغْنِ عنهُ مِنَ اللهِ شيئاً . إذ ليسَ للانسانِ من مالِهِ إلّا ما أكلَ فشبعَ أو لَبِس فأنلى أو تَصدَق فأنقى ( ولقد فار المُخفوُّنَ ) .

وَخَنَ إِذَ نَقَدَمَ إِلِيكَ كَتَابَ ( ولله الأسماءُ الحسنى ) نسألُ الله الكريمَ أن يتقبَّلَ عملنا هذا ويجعله حالصاً لوجهه الكريم ، وأن يَضَعَ له القبول والنفع للمسلمين ، وأن يعيذنا برصاه ، ويحلنا دارَ المُقامة مِنْ فَضلِهِ إِنَّهُ هو البَرُّ الرَّحيمُ وسلامٌ على المرسلينَ والحمدُ للله ربِّ العالمين .

الراحي رحمة ربه الحواد

أحمد عبد الجواد

وقد راجع صبط الآيات وترقيمها

السيد عباس أحمد صقر

## وَلله الأسماء الحسنسى

#### فادعوه بَها

قال رسولُ الله عَلَيْكَ : ( إِنَّ للهِ عَزَّ وجلَّ تسعةً وتسعينَ اسْماً مَنْ أَحْصاها دخلَ الجنَّة ،

#### (١) هو الله الذي لا إله إلَّا هُوَ

| (٥) . القُدُّوسُ  | (٤) . المَلِكُ      | (٣) . الرَّحِيمُ    | (٢) . الرَّحْمَنُ   |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (٩) . العَزِيزُ   | (٨) . المُهَيْمِينُ | (٧) . المُؤْمِنُ    | (٦) . السَّلامُ     |
| (١٣) . البارِيءُ  | (١٢) . الحالِقُ     | (١١). المُتَكَبِّرُ | (١٠). الجَبَّارُ    |
| (١٧) . الوَهَّابُ | (١٦) . القَهَّارُ   | (١٥) . الْغَفَّارُ  | (١٤) . المُصنَوِّرُ |
| (٢١). القَابِضُ   | (٢٠). العَلِيمُ     | (١٩) . الفُتَّاحُ   | (١٨) . الرَّزَّاقُ  |
| (٢٥). المُعِزُّ   | (٢٤) . الرَّافِعُ   | (٢٣) . الحافِضُ     | (٢٢). البَاسِطُ     |
| (٢٩). الحَكُمُ    | (٢٨) . البَصِيرُ    | (٢٧). السَّمِيعُ    | (٢٦). المُدِلَ      |
| (٣٣). الحَلِيمُ   | (٣٢). الخَبِيرُ     | (٣١). اللَّطِيفُ    | (٣٠) . العَدْلُ     |
| (٣٧). العَلِي     | (٣٦). الشَّكُورُ    | (٣٥) . الغَفُورُ    | (٣٤). العَظِيمُ     |
| (٤١) . الحَسِيبُ  | (٤٠) . المُقيتُ     | (٣٩). الحَفِيظُ     | (٣٨). الكَبِيرُ     |
| (٤٥). المُجِيبُ   | (٤٤) . الرَّقِيبُ   | (٤٣) الكَرِيمُ      | (٤٢). الجَلِيلَ     |
| (٤٩) . المَجِيدُ  | (٤٨). الوَدُودُ     | (٤٧). الحَكِيمُ     | (٤٦) . الوَاسِعُ    |
| (٥٣) . الوَكِيلُ  | (٥٢) . الحَقُّ      | (٥١) . الشَّهِيدُ   | (٥٠). البَاعِث      |
| (٥٧). الحَمِيدُ   | (٥٦) . الوَلِي      | (٥٥). المَتِينُ     | (٥٤) . القَوِيُّ    |
| (٦١) . المُحْيي   | (٦٠). المُعِيدُ     | _                   | (٥٨). المُحْصِي     |
| (٦٥). الوَاجِدُ   | (٦٤) . القَيُّومُ   | (٦٣) . الحَيُّ      | (٦٢). المُميِتُ     |

| (٦٩) . الْقَادِرُ<br>(٧٣) . الْأُوَّلُ<br>(٧٧) . الْوَالِي<br>(٨١) . الْمُثْتَقِمُ | (٦٨). الصَّمَدُ<br>(٧٢). المُؤَخِّرُ<br>(٧٦) البَاطِنُ<br>(٨٠). التَّوَّابُ | (٦٧). الوَاحِدُ<br>(٧١). المُقَدِّمُ<br>(٧٥). الظَّاهِرُ<br>(٩٥). الظَّاهِرُ | (٦٦) . المَاجِدُ<br>(٧٠) . المُقتَدِرُ<br>(٧٤) . الآخرُ<br>(٧٤) . الآخرُ |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (۸۱) . المسهم<br>لك (۸۵) . ذو الجلالِ<br>وَالْإِكْرَامِ<br>(۸۹) . المُغنى          | ` '                                                                         | (۷۹) . البَرُ<br>(۸۳) . الرَّؤُوف<br>(۸۷) . الجامِعُ                         | (٧٨). المُتَعَالَي (٨٢). العَفُو (٨٢). العُفو (٨٦). المُقسِطُ            |
| (٩٣) . النُّورُ<br>(٩٧) . الوَارِثُ                                                | (٩٢) . النَّافِعُ<br>(٩٦) . البَاقِي                                        | (٩١) . الضَّارُ<br>(٩٥) . البَدِيعُ<br>(٩٩) . الصَّبُورُ                     | (٩٠) . المانعُ<br>(٩٤) . الهَادِي<br>(٩٨) . الرَّشِيدُ                   |

رواه الترمدي وابن حبال والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه .

واعلم أنَّ لكل اسم صفةً ليست في غيره من الأسماء ، وأنَّ اقتران الاسم بغيره من الأسماء ، وأنَّ اقتران الاسم بغيره من الأسماء ، وتقديم اسم ( الله ) على الأسماء أسرعُ للاستجابةِ .

واعلم أنَّ من السادة العارفين من يحقِّقُ الهمزة في اسمِ ( الله ) حينَ يدعوه بياءِ النَّداءِ .

واليكَ دعاء السيدة عائشة رضي الله عنها تعلمك كيف تدعو الله .

قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي عَلِيْكُ قال لها يوماً (يا عائشة هل علمتِ أنَّ وأمي يا الله قَد دَلَّني على الاسم الذي إذا دُعِي به أجاب ؟ قالت : فقلتُ بأي أنت وأمي يا رسول الله فعلمنيه . قال إنَّه لا ينبغي لك يا عائشة . قالت : فَتَنَحَّيْتُ وجلست ساعةً ثمَّ قُمتُ فقبلت رأسة ، ثمَّ قلتُ له يارسول الله عَلمنيه ، قال : إنَّه لا يَشْغِي لك يا عائشة أنْ أعلملكِ ، إنَّه لا ينبغي أنْ تسألي به شيئاً للدنيا . قالتُ فقمت فَتَوَضَّأَتُ ثُمَّ صليْتُ رَكْعَتَيْن ثمَّ قلتُ : اللهم إني أدعوك الله . وأدعوك الرحم وأدعوك بأسمائك الحسني كلها ما علمت مها ومَالَمْ أعْلَمُ أَنْ تَغْفِرَ لي وتَرْحَمَني . قالتُ فاسْتَضحت رسول الله عَلَيْنَ ثمَّ قالَ : إنَّه لَفِي الأسماءِ التي وتَرْحَمَني . قالتُ فاسْتَضحت رسول الله عَلَيْنَ ثمَّ قالَ : إنَّه لَفِي الأسماءِ التي وتَرْحَمَني . قالتُ فاسْتَضحت رسول الله عَلَيْنَ ثمَّ قالَ : إنَّه لَفِي الأسماءِ التي وتَرْحَمَني . قالتُ فاسْتَضحت رسول الله عَلَيْنَ ثمَّ قالَ : إنَّه لَفِي الأسماءِ التي وتَرْحَمَني . قالتُ فاسْتَضحت رسول الله عَلَيْنَ ثمَّ قالَ : إنَّه لَفِي الأسماءِ التي وتَرْحَمَني . واله ابي ماحه

- تنبيهات -١ اعلمْ ( أَنَّمَا الأعمالُ بالنياتِ وَأَنَّمَا لِكُلُّ امريء مَا نَوَى ) . ٢ اعلَّم أَنَّ أسماءَ اللهِ الحُسنى التي وردَت بصيغَة المبَالَغَة إنما تُنَبِّهُكَ إلى أَ أنَّ ما عندَ اللهِ أعظمُ مما تسألُ وأنَّهُ جَلَّ جلالُهُ أَكبرُ وأكرَمُ
- ٣ ادْعُ الله بأسمائِهِ الحُسنى فإنها جامعةً لخيري الدُّنيا والآخرةِ ، والْتَزِمْ بما اقترنَ به كُل اسمٍ بغيرِهِ من الأسماءِ فإنَّهُ أَسْرَعُ للاستجابة .
- ٤ إِنَّ أَسَمَاءَ اللهِ الحُسنى المِحَرَّدةَ من ( ال التعريف ) جعلَهَا الله بَيْنَهُ وبَينَ عبادِهِ ليتعاطفوا بها ويَتراحموا فيما بَيْنَهُمْ . فليَتَدَبَّرُ أُولُوا الألباب .

# الل المالية

### (1)

(الله ) جَلَّ جلاله هو الاسم المُفْرَدُ العَلَم لِذَاتِهِ القُدسِيَّةِ ، الجَامِعُ لَجميعِ الصَّفاتِ الإلهيَّةِ والحياة الأزليَّة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ، المنعوتُ بنعوت الرُّبوبِيَّةِ ، المُتفَرِّدُ بالوُجُودِ (الله لا إله إلا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ ) الباقي بعدَ فناءِ خَلْقِهِ (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ والإِكْرَامِ ).

وهذا الاسمُ الأعظم ( اللهُ ) هُوَ الذَّي سَمَّى بِهِ نفسهُ ، وهُوَ أَخَصُّ أسمائِه إليْهِ فقال اللهُ جل جلالهُ ( إنِّي أَنَا اللهُ رَتُ العالَمين )(١) .

ولا يُسمَى أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ باسمِ (اللهِ ) لا حَقيقةً ولا مجازاً بخِلَافِ غيرِهِ مِنَ الأسماءِ ، فإنَّه يجوزُ الوصفُ بها ، فتقولُ : عالم . قادرٌ .

وَكُلُّ الْأَسْمَاءِ تَابِعَةً إِلَيْهِ على سبيل الوصفِ ( وَللهِ الْأَسَمَاءُ الحُسنى )(٢) .

وهُوَ اللهُ جَلَّ جلاله المقصودُ في الحوائج وإليهِ يفزَعُ النَّاسُ إذا مَسَّهُمُ الضُّرُّ ( ثمَّ إذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فإلَيْهِ تَجْأَرُونَ )(٢) .

ولذا كان هذا الاسمُ الأعظمُ أكثر عدداً في القرآنِ الكريمِ من جميعِ أسمائه العظيمةِ . ولذا كان هذا الاسمُ الأعظمُ أكثر عدداً في القرآنِ الكريمِ من جميعِ أسمائه العظيمةِ ولقد أَمَرَ اللهُ عبادَهُ بأن يدعُوهُ باسمهِ (الله ) أو باسمهِ ( الرَّحمَن ) ووعدهم بالاستجابة .

( ۱ ) القصص : الآية ۳۰

(٢) الأعراف : الآية ١٨٠

( ٣ ) النحل: الآية ٥٣

ادْعوا الله يستجب لكم

قال الله تعالى : ( وقال رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ )(١) .

قال الله تعالى : ( قُل ادعُوا الله أَو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْماءُ حُسنى )(٢) .

وقال الله تعالى : ( وَللهِ الأسماءُ الحُسنى فادْعُوهُ بها )(") .

واعْلَمْ أَنَّ أَقْرِبَ مَا يَكُونُ العبد من ربه وهو سَاجِدٌ وَفَى جَوَفِ اللَّيْلِ الأَخيرِ ، وأَنَّ المَلائِكَةَ يُوَمِّنُونَ عَلَى الدَّعَاءِ فَلْيَدْعُ الدَّاعِي بَخْيْرٍ ، وإلَّا رُدَّ الدَّعَاءُ عَلَيهِ كَأَنَمَا هُوَ يَدعو عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ .

ولقد استفتح الله سبحانه وتعالى ثلاثاً رثلاثين آيةً من كتابه المجيد باسمه الأعظم (الله) وإني أنقل لك هذه الآيات لتشه معي ولتعرف كيف تدعوه فإنَّ هذه الآيات جامعة لجميع حوائج الخلق في الدنيا والآخرة ( ألا لَهُ الخَلق والأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالمين )(1).

الله لا إله إلا هُو الحَي القَيُّومُ ، لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ
وَمَا فِي الأَرْضِ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلَّا بَمَا شَلْهَ ، وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ )(٥).

٢ - ( الله ولي الله ولي الله ولي الله وله والله والل

٣ - ( اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ الْقَيُّومُ )(٧).

(١) عافر الآية ٦٠ (٢) الإسراء الآية ١١٠ (٣) الأعراف الآية ١١٠ (٣) الأعراف الآية ١٨٠ (٤) الأعراف الآية ٢٥٧ (٤) القرة : الآية ٢٥٧ (٢) القرة : الآية ٢٥٧ (٢) القرة : الآية ٢٥٧ (٢)

( ٧ ) آل عمران : الآية ٢

٤ - ( الله لا إله إلا هُو لَيَجْمَعَنكُمْ إلى يَوْمِ القِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً )(١) .

وَسَخَّرَ اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَونُها ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي لَأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الأَمَرُ يُفَصِّلُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي لَأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الأَمَرُ يُفَصِّلُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلَقَاء رَبُكُمْ تُوقِنُونَ ) (٢) .

٦ - ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بمقدار )(۳)

٧ - ( الله كَيْسُطُ الرزْقَ لَمْن يَسَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا فِ الدُّنْيَا وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا فِ الدُّنْيَا وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ )(١)

٨ - ( .. الله الَّذِي لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَوَيْلُ لَلِكَافِرِين مِنْ عَذَابٍ

شدِيدِ )<sup>(٥)</sup>

١٠ - ( الله لَلْ إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الحُسْنِي ) (٧) .

١١ - ( اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ )(١).

١٢ ~ ( اللهُ يَصطَفِي مِنَ المَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ، إِنَّ اللهُ سَميعٌ بَصِيرٌ )(١٠ .

١٣ - ( الله نُورُ السَّموَاتِ والأَرْضِ ، مَثَل نُورِهِ كَمَشْكَاةٍ فِيها مِصْبَاحٌ ، المصباح فى رَجَاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مُبَارَكَة زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا عَرْبِيَّةٍ يَكَادُ رَيْتُهَا يُصِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ، نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَضْرِبُ الله الأَمَثَالَ للنَّاسِ وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (١٠).

(١) الساء: الآية ٨٧ (٢) الرعد. الأ

(٤) الرعد الآية ٢٦

(٧) طه: الآية ٨

(١٠) النور: الآية ٣٥

( ۲ ) الرعد . الآية ٢ ( ٢ ) الرعد . الآية ٨
 ( ٥ ) إبراهيم : الآية ٢ ٠
 ( ٥ ) إبراهيم : الآية ٢ ٠
 ( ٥ ) الحج : الآية ٥٧

١٤ -- ( الله لا إِلَه إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) (١) .

٥٥ - ( الله كَبْسُطُ الرِّزْقُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ، إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (٢) .

١٦ -- ( اللهُ يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) ٢٠٠ .

٧٧ – ( اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رزقكم يُميتكم ثُمَّ يُحييكُمْ ، هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ )(١).

١٨ - ( الله الَّذِي يُرْسِلُ الرِيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُه فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ من خِلَالِهِ فِإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ )(٥).

١٩ – ( الله الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ
 بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلَقُ مَا يَشْنَاءُ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِير )(١) .

٢١ - ( اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُوَلِّينَ ) (٨).

٢٢ - ( الله نَزَّل أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِها مَثَانِي تَقَشْعَرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُم إلى ذِكِرِ اللهِ ، ذَلِكَ هُدَى اللهِ ، يَهْدي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ، ومَنْ يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هادٍ ) (٩) .

٣٣ - ( الله يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَي عَلَيْهَا المُوْتَ وَيُرْسِلُ الأَخرى إلى أَجَلٍ مُسَمَّى إنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) ١٠٠٠.

٢٤ – ( اللهُ خَالِقُ كُلُّ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ) ١١١٠.

(١) النمل: الآية ٢٦ (٢) العكوت: الآية ٢٦ (٣) الروم: الآية ١١ . (٤) الروم: الآية ٤٥ (٤) الروم: الآية ٤٥ (٤) الروم: الآية ٤٠ (٧) السحدة: الآية ٤٠ (٧) السحدة: الآية ٤٠ (١٠) الرمر: الآية ٢٣ (١٠) الرمر: الآية ٢٣ (١٠) الرمر: الآية ٢٣ (١٠) الرمر: الآية ٢٣ (١٠) الرمر: الآية ٢٣

٢٥ - ( الله الله الله الكور الله الله المسكنوا فِيه وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ، إِنَّ الله لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكُن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ) (١) . على النَّاسِ وَلَكُن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ) (١) .

٢٦ - ( الله الَّذِى جَعَلَ لَكُم الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ ذَلِكُمُ الله ربكم فَتَبَارَكَ الله ربُكم الله ربكم الله ربك الله ربك الله ربك الله الله الله الله العَالَمِينَ ) (١) .

٢٧ – ( اللهُ الَّذِي جَعَل لَكُم الأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا ومِنها تَأْكُلُونَ ) ٣٠ .

٢٨ - ( الله الَّذِي أُنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ وَالمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ وَلَيْزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ وَيَبٌ ) (١٠).

٢٩ – ( اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ )(٥).

٣ - ( اللهُ الَّذِي سَخَرَ لَكُمُ الْبحرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠).

٣١ – ( اللهُ لا إلهَ إلَّا هُوَ وَعَلَى اللهُ فَلَيْتَوَكُلُ الْمُؤْمِنُونَ )(٧).

٣٢ – ( اللهُ الَّذِي خلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلَّ شَيءٍ قَديرٌ وَأَنَّ اللهُ قَدَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ الْأَمْرِ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ (٨)

٣٣ - ( قُلْ هُوَ اللهُ أَخَدُ الله الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَم يُولَدْ وَلَم يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَخَدُ ) ١٠٠ . فَطَهَرْ قَلْبَكَ يَا أَخِي وَأَطِبْ مَطْعَمَكَ تُجَبْ دَعُوتُكَ ( وَآتَقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ) ١٠٠ .

سُبْحَانَه ( هُوَ الْحَيُّ لَا إِله إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ الْحَمْدُ للهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) (١١) .

وَحَظُ الْعَبْدِ مِن اسمِ رَبِّهِ ، ( اللهُ ) جلَّ جلاله ، زِيادَةُ الْيَقِينِ وتَيسيرُ المَقَاصِدِ ، وَيُلْقِي اللهُ الهيبَةَ عَلى ذَاكِرِهِ . وَبِذِكْرِهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ .

وَقَالُوا مَنْ قَرِأً هَذَا اللَّمْ أَلْفَ مَرَّةٍ بِلَفَظِ ( يَا أَللَهُ يَا هُوُ ) فَإِنَّهُ يُعْطَى كَمَالَ الْيَقِينِ وهو اسْتِقْرارُ الإيمانِ والمعرِفَة في الْقَلْب . ولا أَنْهُ عَلْمُ واللهُ أَعَلْمُ

(١) عافر : الآية ٢١ (٢) عافر : الآية ٢٦ (٣) عافر : الآية ٢٩ (١) عافر : الآية ٢٩ (١) الحبائية : الآية ١٩ (١) الشورى : الآية ١٦ (١) الجبائية : الآية ٢١ (٧) التعانن : الآية ٢٠ (١) الطلاق : الآية ٢٠ (١) البقرة : الآية ٢٠ (١) عافر : الآية ٢٠ (١٠) البقرة : الآية ٢٠ (١٠) عافر : الآية ٢٠

# المن جلجالات

### ( Y.)

قال الله تعالى ( الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )(١) . ومعنى ( الرَّحْمَن جَل جلاله ) : أَنَّهُ ذُو الرَّحْمَة الوَاسِعَةِ الشَّامِلَةِ ، المُتَعَطَّفُ بِرَحْمَتِهِ وَجَلَائِلِ نِعَمِهِ عَلَى جميعِ خَلَقِهِ ، فسُبْحانَهُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ استَوَى على عَرْشِهِ وتجَلَّى عَلَى خَلْقِهِ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ وَلَيَسْ بَاسْمِ المُتَكَبِّرِ الجَبَّارِ وكذلكَ أرسلَ رَسُولَهُ سَيِّدنَا مُحَمَّداً عَلَيْكُ بِالرَّحْمَةِ العامَّةِ:

( وَمَا أُرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للْعَالَمِينَ )(٢) .

فَخَلَّقَ اللهُ رَسُولَهُ بالخُلُقِ الْعَظِيمِ وَزَيَّنَهُ بِالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ وَأَثْنَى عليهِ بقولِهِ

( وإنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ )(٢) .

فَاللَّهُ فِي السَّمَاءِ رَحْمَنٌ ، وَرَسُولُهُ مُحَمَّدٌ عَلِيلِتُهُ فِي الْأَرْضِ مَظْهِرٌ مِنْ مَظَاهِرٍ رَحْمَةِ رَبُّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ .

وافْهَمْ مَعْنَى قُولِ اللهِ تَعالَى ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلَ هَذَا بَلَدَا آمِناً وَارْزُقُ أهله مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ . قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتُعُهُ قليلًا ثُمُّ أضطرهُ إلى عَذَابِ النَّارِ وَبِسْ المَصِيرُ )(١).

( ٢ ) الأنبياء : الآية ١٠٧

( ٢ ) القلم : الآية ٤

(٤) البقرة: الآية ١٢٦.

فَإِنَّ رَحْمَةَ اللهِ شَمَلَتْ المُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ كَا عَمَّتْ جميعَ مَعْلُوقَاتِهِ. قال اللهُ تعالى ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ )(١) .

وهذا الاسمُ ( الرَّحمن جل جلاله ) : لَا يُسمَّى بِهِ غيرُ اللهِ وهُوَ جارٍ مَجْرَى العَلَمِ المُفْرَدِ ، وَلَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ مُجَرَّداً من (ال) التعريفِ ، واعلمْ أنَّ اسْمَ ( الرَّجْمنِ جَلَ المُفْرَدِ ، وَلَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ مُجَرَّداً من (ال) التعريفِ ، واعلمْ أنَّ اسْمَ ( الرَّجْمنِ جَلَ جلاله ) ، أصْل لاشِيَقَاقِ الرَّحْمَةِ . وكذلكَ اشتَقَتْ من أسمائِهِ الحُسنى جميعُ الصِّفَاتِ وَالأَفْعَالِ . فَهُو الأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ . وآللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَاوُنَ .

قال رسول الله عَلِيْكُ ( قال الله تعالى : أَنَا الرَّحْمَنُ (١) ، أَنَا خَلَقَتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهُ الله عَلَيْكُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ وَمَنْ بَتَّهَا بَتَتُهُ ) . لَهَا اسْما مِنْ إسمى فَمَنْ وصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ وَمَنْ بَتَّهَا بَتَتُهُ ) .

رواه أحمد وأبو داود والترمدي والحاكم عن عبد الرحمن بن عوف رصي الله عنه

فإذا فكرَّت في معاني هذه الآيات واقتران اسم الرحمن باسم الله الأعظم دعوتَ الرحمنَ لكل ما أَنْتَ مُحْتاجٌ إليْهِ .

قال الله سبحانه ( قُلِ ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الخُسْمَاءُ الخُسْنَى ) (٢) .

وكذَلَكَ أَوْجَبَ اللهُ سُبِحَانَهُ السُّجُودَ لذاتِهِ الرَّحْمَانِيَّة دونَ سائِر أَسْمائِهِ وصِفاتِهِ ( أَلَم تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّهُمُ وَالْقَمَرُ وَالنَّهُمُ وَالنَّمَالُ وَالنَّمَالُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ مِنَ النَّاسِ) (١).

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لَلِرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنَ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادهُمْ نَفُوراً ﴾ • فَالْمَا ثَأْمُرُنَا وَزَادهُمْ نَفُوراً ﴾ • في الله في الما تأمُرُنَا وَزَادهُمْ الله في الله

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية: ١٥٦

<sup>(</sup>٢) وقد ورد اسم (الرحمى حل حلاله) في السلمة مائة وأربع عنوة مرة في أول كل سورة من سور القرآل الكريم إلا في سورة (السيف براءة). فوردت السلمة في سورة النمل مرتبين. وكدلك ورد اسم الرحمى حل حلاله حمسا وحمسين مرة في القرآن الكريم في سورة النقرة مرة وفي الرعد مرة وفي الإسراء مرة ، وفي مريم خمس عشرة مرة ، وفي طه أربع مرات ، وفي الأسياء ثلاث مرات ، وفي الفرقان حمس مرات ، وفي الشعراء مرتبن ، وفي المحل مرة ، وفي يس أربع مرات ، وفي فصلت مرة ، وفي الرحرف سبع مرات ، وفي قي مرة وفي الحشر مرة ، وفي الملك أربع مرات ، وفي عم مرتبين ، وفي الفاتحة مرة .

كَا أَوْجَبَ الله سبحانه خصائص كثيرة (لِلرَّحْمُن جل جلاله) من خصائص أَسْمَائِهِ وصِفَاتِهِ بصفة الرَّبُوبِيَّةِ والحَلْقِ وجعل اسم الرَّحْمَنِ ذِكراً للذَّاكِرِين، ونبَّه إلى الاستعاذة بِهِ والتَّوَكُّلِ عليْهِ والصَّوْمِ لَهُ وأنَّ الناس تُحشرُ إلَيْهِ يومَ القيَامَة: فقال الله سبحانه (كذلك أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلها أَمَمَّ لِتَتْلُو عَلَيْهِم الَّذِي أُوحَيناً إلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ) (١).

وقال الله سبحانه ( قُل هُوَ الرَّحْمنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَلُّناً )(٢) .

وقال الله جلَّ جلالُه ( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى في خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ البُّصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ )(٣).

وقال اللهُ جلُّ جلالُه ( وقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمن وَلداً )(١).

( وَمَا يَنْبَغِي للرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً ، إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ إلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً ، لقد أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَداً )(٥) .

وقالَ الله جلَّ جلاله ( يَوْمَ نَحْشُرُ المُتَّقِينَ إلى الرَّحْمَنِ وَفَداً ) (١٠) . وقالَ الله جلَّ جلاله ( قَالَتْ إِنِي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقياً )(٧) .

وقال رسول الله عَلَيْظَةِ (إِنَّ الله عَزْ وَجَلَّ خَلَقَ الحَلق حتى إِذَا فَرغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَ رسول الله عَلَيْظِةِ وَالَ نعم ، أَمَا قَامَتِ الرَّحم ، فقالَ مَه : فقالَ : هَذَا مَكَانُ العائِذِ بك مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نعم ، أَمَا تَرْضَينَ أَنْ أُصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَك ؟ قَالَتْ : بَلَى يَارِبُ ، قال : فَذَلِكَ لَكُ ) .

رواه البحاري ومسلم عن أبي هريرة رصي الله عه

وقال الله جلَّ جلاله ( فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ للرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أَكَلَّمَ الْيَوْمَ إنْسِياً ) (٨).

(١) الرعد: الآية ٣٠ (٢) الملك: الآية ٥٩ (٣) الملك: الآية ٣

(٤) مريم: الآية ٨٨ مريم: الآية ٩٢ مريم: الآية ٥٨

(٧) مريم : الآية ١٨

وقَالَ اللهُ سبحانه وتعالى ( وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقيض لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ )(١).

وحظُّ العَبْدِ مِنْ اسْمِ رَبُّه ( الرحمن جلَّ جلاله ) أن يَتَخَلُّق بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ وَعَوْنِ المَحْفُوقِ المَحْفُوقِ المَحْفُوقِ بِحَوْلِهِ أَوْ دَعَائِهِ وَيُورِثَهُ نُورَ العِلْمِ والبَيَانِ .

فقالَ الله سبحانه ( وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذَيِنَ يمشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قُالُوا سَلاماً )(٢).

وقال الله سبحانه وتعالى ( الرَّحْمَنُ . عَلَمَ القُرْآنَ ، خَلَقَ الْإِنسَانَ . عَلَّمَهُ البَيَالَ ) ٣١٠ .

فَمَنَ عَلَّمَهُ الرَّحْمَلُ القرآنَ عَلَّمَهُ البَيَانَ ، علَّمَهُ عُلُومَ الكَوْنِ كلَّها( مَا فَرَّطْنَا في الكتابِ مِنْ شَيْءٍ )(١).

وَحَظُّ الْعَبِدِ مِن اسمِ رَبِّهِ ( الرحمن جلَّ جلاله ) قالوا : مَنْ ذَكَرَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ إِثْرَ كُلُّ فَرْضٍ رَالَ عَنهُ النِّسِيانُ وَالْغَفْلَةُ وقساوَةُ القَلْبِ وأعينَ على أُمُورِ الدُّنْيا . ولا يزال ذاكره يتقلّب في رضوان الله تعالى وتتوالى عليه النَّعَم . ومن كتبه ومحاه في ماء وسقى منه صاحب الحمى الحارة ذهبتْ عنه .

وقالوا: مَن صلى عصر يوم الحمعة ثم استقبل القبلة وقال: يا ألله يا رحمن إلى أن تعيب الشمس وسأل الله تعالى شيئاً إلّا أعطاه الله إياه . والله أعلم .

(١) الرحرف: الآية ٣٦ (٢) الفرقال الآية ٦٣

(٤) ( الأسام ) : الآية ٢٨

( ٣ ) الرحمن : الآية ١ - ٤

# المراب ال

### (٣)

بسم الله الرحمن الرحيم هي مفاتيح لأسمائِه تعالى ظاهراً وباطِناً وفيها اسم الله الأعظم .

( الله ) جل جلاله : هو الاسمُ الأعظم لذاته القدسيَّةِ ، الجامعُ لجميع أسمائه وصفاته العظيمة السَّر مديّة .

( الرحمن ) جل جلاله : هو اسمُ اللهِ وَنَعْتُ لذاتِه العليَّةِ ، أي ذو الرحمةِ الواسعَةِ ، المتعطفُ بها على جميع مخلوقاتِه .

( الرحيم جل جلاله ) : هو اسمٌ لذاتِهِ المُقدَّسةِ وصفةٌ لرُبوبيَّتِه السَّرْمدِية ، كَتَبَ رحمتُهُ على نفسهِ واختص بها عبادَه المُؤمنين في الدُّنيا والآخِرَةِ .

فقال الله سبحانه وتعالى مخاطباً نبيَّهُ سيدنا محمداً عَلَيْكُم :

( وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بجَهالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَح فَأَنهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )(١) .

وقال الله سبحانه وتعالى ( وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُها للَّذِينَ يَتَقُونَ وَيَوْتُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الذِي وَيَوْتُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الذِي يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الذِي يَجِدونهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالانجيلِ ) (٢).

(١) الأنعام: الآية ٤٥

(٢) الأعراف: الآية ١٥٦ - ١٥٧

وَبَشَرَ الله سبحانه وتعالى عبادَه المؤمنينَ بقوله الكريم: ( هُوَ الذي يُصلَى عَلَيْكُم وَمَلَائِكَتُهُ لَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماَتِ إلى النورِ وَكَانَ بِالمؤْمنِينَ رَحيِماً ، تحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَام وَأَعَدُ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً ) (١).

( فَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ جَلَ جَلَالُه ) : اسمانِ رفيقانِ اختصَّهُماَ الله لِرَحْمَةِ عِبادِهِ وَقَرَنَهُما مَعاً باسمِهِ الله في مائةٍ وأربع عشرة مَرَّة بعدد سُورِ القرآنِ العظيمِ .

َ وقرن اسمَهُ ( الرحمن الرحيم جل جلاله ) في أربع آياتٍ من آي الذُّكْرِ الْحَكيِم .

فقال الله سبحانه وتعالى ( الحَمْدُ لله رَبِّ العالمينَ ، الرَّحْمَنِ الرَّحيم ) (١) .

وقال الله سبحانه وتعالى ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) . . .

وقال الله سبحانه وتعالى ( حَم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) (١) .

وقال الله سبحانه وتعالى ( هُوَ اللهُ الذي لا إِلَه إِلَّا هُوَ عَالَم الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ )(°).

ومن معاني تفسير هذه الآيات ، وجُوبُ الثناءِ على اللهِ وتوحيدُ رُبُوبِيَّتِهِ وَأَنَّ كتابه المُنْزَلَ على رَسُولِهِ الرَّوْوفِ الرَّحيمِ هُوَ مِنْ عنِد عالمِ الغيبِ والشَّهَادَةِ الَّذِي لا إله هُوَ الرَّحْمن (١) الرَّحيمُ .

تنبيها لعِبادِهِ لَأَنْ يدعُوه باسمِهِ الرحيم في الحالَةِ التي هُمْ عليها فينَشرَ عَلَيْهِمْ رحمتَهُ.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: الآية ٤٣ – ٤٤ (٢) الفاتحة: الآية ٣٣ – ٤ (٣) البقرة: الآية ١٦٣

 <sup>(</sup>٤) فصلت: الآية ١ - ٢
 (٥) الحشر: الآية ٢٢

<sup>(</sup> ٦ ) وقد ورد اسم ( الرحيم حل حلاله ) : في القرآن الكريم اثنين وثلاثين مرة . في البقرة ست مرات ، وفي التونة مرتين ، وفي يونس مرة ، وفي يوسف مرة ، وفي الحجر مرة ، وفى الشعراء تسع مرات ، وفي القصص مرة ، وفي الروم مرة وفي السحدة مرة وفي يس مرة ، وفي الزمر مرة ، وفي فصلت مرة ، وفي الشورى مرة ، وفي الدحان مرة ، وفي الفاتحة مرة ، وفي العلور مرة ، وفي الحشر مرة ، وفي الحاقة مرة ، وفي الفاتحة مرة .

وكذلكَ اقترنَ اسمُ ( الرَّحيم جلَّ جلاله ) : في آياتٍ كثيرةٍ مع أسمائِهِ : التَّوَّابِ والعزيزِ والغَفُورِ والرَّؤوفِ والوَدُود والرَّبِ والبَرِّ تنبيهاً لعباده ليدعوهُ باسمه الرَّحيمِ مقترناً بالاسم الذي يصلُحُ لقضاءِ حوائجِهِمْ.

فقال الله جل جلاله: ( فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ

وقال الله جلُّ جلاله: ﴿ وَتَوكُّلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ (١) .

وقال الله سبحانه ( نبيء عبادي اني انا الغفور الرحيم )(")

وقال الله سبحانه وتعالى : ( إِنَّ اللهُ بالنَّاس لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ )(١) .

وقال الله سبحانه وتعالى: ( واسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ

وقال الله سبحانه وتعالى ( سَلَامٌ قُولًا مِنْ رَبِ رحِيمٍ )(١) .

وقال الله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّه هُوَ البُّرُّ الرَّحِيمِ ﴾ (٧) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّان رضي الله عنه سَأَلَ رَسولَ الله عنه الله عنه الله عنه أَلَّم وَمَا بَيْنَهُ عن بسيم الله الرَّحمنِ الرَّحم، فقال: هوَ اسمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الله تعالى وَمَا بَيْنَهُ عَلَيْتُهُ عن بسيم الله الرَّحمنِ الرَّحمي ، فقال: هوَ اسمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الله تعالى وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاسم الأَكْبَرِ إِلَّا كَا بِينَ سَوَادِ الْعَيْنِ وَبَيَاضِهَا).

رواه ابن البحار

فافهمْ ذلك من قولِ الله تعالى ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٱلَّا تَعْلُوا عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ) (٨).

وحيث إنَّ الرحمةَ صِفَةُ اتَّصَفَ بها ( الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ) وَأَوْدَعَهَا في قُلُوبِ عِبَادِهِ المُؤمِنِينَ فَقَدْ نَبُّهَ اللَّهُ عبادَهُ المُؤْمِنِينَ بأنَّهُ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، وأنه خيرُ الرَّاحِمِينَ لبتر احموا فيما بينهم .

<sup>(</sup> ١ ) العرة : الآية ٣٧ ( ٢ ) الشعراء : الآية ٢١٧

<sup>(</sup> ٣ ) الحجر : الآية ٤٩ (٤) البقرة: الآية ١٤٣ ( o ) هود : الآية . p (٢) يس: الآية ٨٥

<sup>(</sup>٧) الطور: الآية ٢٨ ٣١ – ٣٠ الآية ٣٠ – ٣١

وقال الله جل جلاله: ( وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِيَ الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ )(١).

وقال الله تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ اغِفْرُ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٢)

وقال الله تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عليكم بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ )(٣).

وقال الله سبحانه وتعالى: ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ )(١).

وقال الله سبحانه وتعالى: ( وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيَنْكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً )(٥).

وَحَظُ الْعَبْدِ مِنْ اسمِ رَبِهَ ( الرَّحِيمِ جَلَّ جَلاله ) أَنْ يتخلَّقَ ذاكِرُهُ بِرِقَّةِ القَلْبِ وَالرَّحْمَةِ لِلْمَخْلُوقِينَ .

وقالوا : من داوَمَ على ذكرِهِ كلُّ يوم مائةَ مرَّةٍ تداركته رحمة ربه ولانَتْ لَهُ القُلوبُ .

ومن أكثر من ذكره كان مجابَ الدعوة ، آمِناً من سطوات الدهر .

( الرحمن الرحيم جلَّ جلاله ) هما اسمان عظيمان . والدعاء بهما ينفعُ المضطرين وهما أمان للخائفين ، ومن أكثر من ذكرهما كان ملطوفاً به في جميع أحوالهِ . ويصلحان لمن غلبتُ عليه القسوة وعدم الرأفة . ومَن ذكرهما وهو داخلٌ على جبّار ، كفاه الله شرَّه وأعطاه خيره .

والله أعلم .

(١) الأنبياء: الآية ٩٣ (٢) المؤمنون: الآية ١١٨

(٤) الفتح: الآية ٢٩
 (٥) الروم: الآية ٢١

٢ ) المؤمنون : الآية ١١٨ ( ٣ ) التوبة : الآية ١٢٨

ه م الروم : الآية ٢١

# المراك

( المَلِكُ(١) جل جلاله ) ومعناه : أَنَّهُ القائمُ على تَدْبِيرِ خَلْقِهِ ، والمُنَزَّهُ عن الظُّلْمِ يفعَلُ ما يَشاءُ ويحْكُمُ ما يُرِيدُ .

قال الله سبحانه ( أَلَا لَهُ الخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمينَ )(١) .

وهو الغَنِّي في ذاتِهِ وصِفَاتِهِ عَنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ ، وإَليْهِ يَخْتَاجَ كُلُّ مَخْلُوقٍ ، وكُلُّ شَيْءٍ لَهُ مَمْلُوكً .

قال الله جلَّ جلاله: ( فَتَعَالَى اللهُ المَلِكُ الحَقُّ لا إِلَه إِلَّا هُوَ رَبُّ العَرْشِ الكَريمِ ٣). الكَريمِ ٣).

وقد أنزَلَ اللهُ آياتِ كثيرةً في كتابه المجيد بأنه هو المَلِكُ الحَقُّ وهو الَّذي يملِكُ السَّمْعَ والأَبْصارَ والأُفتدَة والموتَ والحياة والنشورَ والشَّفَاعَة والرَّحْمَة والرَّقُ والضَّرَّ والنَّفْعَ.

( فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلُّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )(١) .

(٤) يس: الآية ٨٣

<sup>(</sup> ١ ) وقد ورد اسم ( الملك حل حلاله ) : في القرآن الكريم أربع مرات : في طه ، وفي المؤمنين ، وفي الحمعة ، وفي الحشر مرة مرة .

<sup>(</sup>٢) الأعراف: الآية ٥٤ (٣) المؤمنين: الآية ١١٦

<sup>(</sup> ٥ ) الزخرف : الآية ٨٥

( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ وَهُوَ على كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ . الَّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالْحِياةَ )(١) .

( قُلْ أَتَعْبُدُونَ من دُونِ اللهِ ما لا يُملكُ لَكُمْ ضَرَّاً وَلَا نَفْعاً ، واللهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ) (٢) .

( واتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يخلُقونَ شيئاً وَهُمْ يُخْلَقُون ولا يمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِم ضَرَّاً وَلا نَفْعاً وَلا يملكُونَ مَوْتاً وَلا حياةً وَلا نُشُوراً )(٣) .

( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تؤتى الملك مَنْ تَشَاءُ ، وتَنْزِعُ المُلْكَ مِمنْ تَشَاءُ ، وَتُغَرُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُخِرُ مَنْ تَشَاءُ وَتُخِرِجُ اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلِ فَ وَتُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ ، وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ النَّهَارِ وَتَولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ، وَتُخْرِجُ الحَيِّ مِنَ المَيِّتِ ، وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ ، وَتُخْرِجُ المَيِّتِ مِنَ المَيِّتِ ، وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ ، وَتُرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيرٍ حِسَابٍ )(١) .

فَمَنْ آتَاهُ الله المُلك فليتدَبَّرُ أَمرَ الله تعالى :

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَا يَجْزِى والِدِّ عَن وَلَدِهِ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا وَلَا يَغُرَّنَكُمْ بِاللهِ الْغَرُور )(٥).

وَلَيَخْشَوْا يَوْماً يُرْجَعُونَ فيه إلى الله (يومَ هُمْ بارِزُونَ لَا يَخْفَى على اللهِ مِنْهُمْ شَيءٌ لِمَنِ المُلْكُ الْيَومَ للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ )(١)

واستَمِعُوا إلى قَوْلِ رسُولِ الله عَلَيْظَةِ ( يَقْبِضُ الله عَزَّ وَجَلَّ الأَرْضَ يوم القيامة ويَطْوِي السَّمَوَات بِيَمِينِهِ ثمَّ يقولُ : أَنَا المَلِكُ فَايْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ ) . رواه البخاري ومسلم وابس ماجه عن أبي هريرة رصي الله عه . فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر ؟

وحظ العبد من اسم ربه ( الملك جل جلاله ) أَنْ يُصْلِحَ الله قَلْبَهُ وشَائَهُ ويُورِثَه الشَّجاعَةَ على ما سواه من جوارحه وَمَنْ تحتَ إِمْرَتِهِ ( فَإِنَّ القلبَ هُوَ المَلِكُ والجِسْمَ مَمْلَكَتهُ ) .

(١) الملك : الآية ١

(٤) آل عمران: الآية ٢٦ – ٢٧

(٢) المائدة: ٢٧

( ٥ ) لقمان : الآية ٣٣

٣ ) الفرقان : الآية ٣
 ( ٣ ) غافر : الآية ١٦

وهو يصلح ذِكراً للملوك فتنقادلهم الفراعنة وتطيعهم ويقرأ معه ( قُل اللَّهُمَّ مالكَ المُلكِ . . . . ) .

وقالُوا : مَنْ واظَبَ عَلَى ذِكْرِهِ وَقَتْ الزَّوَالِ كُلَّ بَوْمٍ مائةً مَرَّةٍ صفَا قَلْبُهُ وزالَ كَدَره .

وَ مَنْ قَرَأَهُ بَعْدَ الفَحْرِ مائة واحدى وعشرين مرةً أغناهُ الله مِنْ فَضْلِهِ بمَا يَفْتَحُ الله لَهُ: والله أعلم.

# المرجادة

#### (0)

( القُدُّوسُ (١) جلَّ جلاله ) : ومعناهُ الطَّاهِرُ المُنَزَّهُ ، الجامِعُ لأَوَصْاَفِ الكمال المُمدوُحُ بالفضائل والمُحاسِنِ ، فقال الله على لسانِ ملائكتِه ( وَ نحْنُ نُسَبِّحُ بحمدِكَ وَنُقَدِّسُ لك ) أَيْ نُطَهِرُ أَنْفُسَنَا بِذِكْرِكَ .

( هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ المَلِكُ القُدُّوسُ )(٢)

( يُسَبِّحُ للهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ ومَا فِي الأَرْضِ المَلِكِ القُدُّوسِ العَزِيزِ الحَكِيمِ )(٣)

وعن عائشة رضى الله عنها أنَّ رسولَ الله عَلَيْتُ كان يقولُ في سجوده وفي ركُوعِهِ ( سَبُوحٌ قُدُُوسٌ رَبُّ المَلَائِكَةِ وَالرُّوجِ ) . رواه مسلم وعد الرارق

وفي حديثِ أبي بن كَعْبِ رضي الله عنه أنَّ النبي عَلَيْكُ كَانَ إذا سلَّم مِنَ الوِتْرِ قَالُ عَنْهُ أَنْ النبي عَلَيْكُ كَانَ إذا سلَّم مِنَ الوِتْرِ قال : ( سُبْحَانَ القُدُّوسِ ثلاثَ مَرَّاتٍ يرفَعُ بالثَّالَئِة صوتَهُ ) .

رواه ابن حمال والدارقطني واس الجارود

وحَظُّ العبدِ من اسمِ ربهِ ( القُدُّوس جل جلاله ) أَنَّ مَنْ لازَمَهُ أَذْهَبَ اللهُ عنه رِجْسَ الشَّيطانِ وَوَسْوَسَتَهُ ، وطَهَّرَ جوارِحَهُ وزَكَّى سُمْعَتَهُ بينَ الخَلْقِ .

<sup>(</sup>١) (القدوس): الذي تنزُّه عن كل نقص واتُصف بكل كال والله أعلم. وقد ذكر الله تعالى اسم (القدوس) مرتين في كتابة الكريم.

<sup>(</sup>٢) الحسر: الآية ٢٣ (٣) الحمعة): الآية ١

وقالوا مَن قرأه كلَّ يوم أَلَفَ مرَّةٍ في خلوَةٍ أَربِعينَ يوماً انجمعَ شملُهُ بما يُريد وظَهَرَتْ لهُ قُوَّةُ التَّأْثِيرِ في العالَمِ .

وقالُوا مَنْ قَرَأُه كُلَّ يَوْم عندَ الزَّوَالِ مائةَ مَرَّةٍ كَانَ قلبُهُ صافِياً ، ومَنْ قرأَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ البلاءَ يَزُولُ عن جِسِمِه . والله أَعْلَمُ .

# المساوي

### ( 1)

( السَّلامُ جل جلاله ) : ومعناه : هو الذي سلِمَتْ ذاتُهُ وصفاتُهُ وَأَفْعَالُهُ مِنْ كُلِ ما لا يليقُ بكَمَالِهِ

ومَن اسمه ( السلام جل جلاله ) : اشتقَّتِ السَّلامَةُ والأَمْنُ من كُلِّ خَوْفٍ ولذا كان كلامُ الرُّسُلِ يُومَ الشَّفَاعَةِ الكُبْرَى ( اللَّهُمَّ سَلِّمْ سلم ) وقد وصفَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ المسلمَ بقوله : ( المُسلمُ مَنْ سلم المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ) .

رواه مسلم عن حابر رضي الله عمه

وكذلكَ مِن اسمِ ( السَّلام جل جلاله ) : اشتقَّ الإِسلامُ وهو دينُ الله . قال الله تعالى : ( إنَّ الدينَ عند الله الإسلامُ )(١) ..

وقال الله تعالى : ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسلامِ ديناً فَلَنْ بُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ اللَّخَاسِرِين )(٢) .

وقد أَنْزَلَ اللهُ سبجانهُ اسمَهُ ( السَّلَام جل جلاله ) : في سورة الحَشْرِ : ( هُوَ اللهُ الله

وجعل اسمَهُ ( السَّلَامُ جل جلاله ) : تحيَّةُ من عِنِدِه إلى عِبادِهِ المؤمِنِينَ : ( تحيتهمُ يَوْمَ يَلْقَونهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيماً )(١) .

( سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِ رَحِيمٍ )(٥) .

(١) آل عمران : الآية ١٩

( ٤ ) الأحزاب : الآية ٤٤

( ۲ ) آل عمران : الآیة ۵۸
 ( ٥ ) یس : الآیة ۸۵

( ٣ ) الحشر : الآية ٢٣

وقد أُعَدُّ اللهُ سبحانَهُ لِعِبادِهِ المُؤمِنِينَ دَارَ السَّلَامِ ودَعا إلَيْها:

( والله يَدْعُو إلى دَارِ المسَّلَامِ وَيهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )(١) .

وجعلَ اسمَهُ ( السَّلَامَ جل جلاله ) : تحيَّةُ ملائِكَتِهِ الكِرَامِ لعبادِه المُؤْمِنِينَ عِنْدَ دُخُولِهِمُ الجَنَّةَ :

( ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ )(٢) .

( سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ )(٣) .

وخاطبَ اللهُ جَلَّ جَلالُهُ نَبِيَّهُ سيِّدنَا مُحمَّداً عَلِيلَةً بقولِهِ الكريمِ:

﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسه الرَّحْمَةَ )(١) .

وقد جَعَل الله سبحانَهُ اسمَهُ ( السَّلام ) تحيَّةً للمُسْلِمِينَ في عبِاداتِهِمْ وصَلُوَاتِهِمْ : ( السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورحمةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ . السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ لَصَّالَحِينَ ) .

( اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَاذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ ) .

وقال رسُول الله عَلِيْكَةِ : ﴿ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا ، أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ﴾ .

رواه مسلم عن أبي هرريرة رضي الله عه

وَعَلَّمَنَا اللهُ سبحانَهُ وتعالى كَيْفَ نَدْعُوهُ باسجِهِ السلام بقولهِ الكريم:

﴿ وَالسَّلامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوَمْ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيًّا ﴾ (٥) .

﴿ قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْداً وسلاما على إِبْرَاهِيمَ )(١). وهذه تنفعُ المصاب بالحُمى فيُخفّفُ الله عنه .

<sup>(</sup>٤) الأنعام: الآية ٤٥

<sup>(</sup> ٢ ) الحجر : الآية ٤٦ ( ٣ ) الزمر : الآية ٧٣

<sup>(</sup> ٦ ) الأسياء : الآية ٦٩

<sup>(</sup> ٥ ) مريم : الآية ٢٢

فَقُل فِي دَعَائِكَ : اللهم يا سلامُ سَلمُني مِنْ كُل أمرٍ في حياتى ويَومَ أموتُ ويومَ أَبْعَثُ خَدًا .

وحظُ العبدِ من اسمِ ربه (السَّلام جل جلاله) أنَّهُ يسلمُ ذَاكِرهُ مِنْ شَيَاطِينِ الإِنْسِ والجِنِّ ووَسُوسَتِهِمْ وكَيْدِهِمْ، حتى يأتنَى رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. وقالوا: مَنْ قَرَّاهُ على مَرِيضٍ مائة وإحدى وعشرين مَرَّة شفاهُ اللهُ مَالَمْ يحضرُ أَجَله أو يخفف عَنْهُ. ومعَهُ سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِ رَجِيمٍ.

فَائِدَةً : مَنْ قَالَ كُلَّ يَوْمِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي ورحمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ مائةً مَرَّةٍ ، لا يَدُوقُ حَرارةَ المَوْتِ ، وَيَسَّرَ أَمْرَهُ ولا يقَعُ في عُسْرٍ بِإِدْنِ اللهِ السَّلام . واللهُ أعلم .

# الموجر المحالة

### ( **Y** )

( المُؤمِنُ(١) جَلَّ جَلالُه ) هو الَّذي يَفْزَعُ إليهِ الحَائِفُ فَيُؤَمِّنُهُ ، فلا أَمنَ وَلا أَمَالَ إِلَّا مِنهُ جَلَّ حلالهُ .

قال الله تعالى : ( هُوَ اللهُ الَّذِى لا إِلَهَ إِلَّا هُو الملكُ القُدُّوسِ السَّلامُ المُؤمِلُ ) (٢٠ . ومن اسم المُؤْمِنِ حَلَّ جَلالُه اسْتُقَّ الأَمْنُ والأَمَانَةُ ، واشْتُقَّ اسمُ العبدِ المُؤْمَى . ومن اسم المُؤْمِنِ حَلَّ جَلالُه اسْتُقَ الأَمْنُ والأَمَانَةُ ، واشْتُقَ اسمُ العبدِ المُؤْمَى . وقال اللهُ جَلَّ جلالُهُ في الأَمْنِ : ( وإذْ حَعَلْمَا الْبَيْتَ مَثَابَةً للنَّاسِ وأَمْماً ) (١٠ .

وقال الله جَلَّ حلالُهُ: ( فَلْيَعْنَدُوا رَبِّ هَدَا الْمَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مَنْ خُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْقٍ )(١).

وقال الله حَلَّ خَلالُهُ في الأمْنِ : ﴿ أَقَبَلُ وَلا تَخْفُ إِنكُ مَنَ الْآمنين ) ٥٠٠ .

وقال الله جَلَّ حلالُهُ في الأمْنِ: ﴿ إِنَّ المُتَّقِيلِ فِي جَبَّاتٍ وَعُيُودٍ ادحلُوها بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴾(١) .

وقال الله جَلَّ جلاله ( الَّدِين آمنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ نَظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْلُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ) (٧) .

<sup>(</sup>١) وقد ورد اسم ( المؤمل حل حلامه ) في سورة الخشر

<sup>(</sup> ٢ ) احتبر الآية ٢٣ ( ٣ ) المقرة . لآية ١٢٥ ( ٤ ) قريش الآية ٤

وقال اللهُ جلُّ جلالُه في الأمانةِ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الأماناتِ إِلَى

وِقَالَ اللهُ جَلَّ حَلالُهُ فِي الأَمَانَةِ: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدُّ الَّذِي اوْتُمِنَ

وقال الله جل حلاله في الأمانه ( يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم )(۲)

وقال البي عَلِيْ عَلِيْ إِلَهُ وَالمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِماتُهُمْ وَأَمُوالِهِم ) رواه أحمد والترمدي والنسائي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

وقد مدَخَ اللَّهُ عَبْدَهُ المؤمِن بقوله الكريم : ﴿ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرَكَةٍ وَلُو

( وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ )(٥) .

وَحَظُّ العبْدِ مِنْ اسم رَبُّه ( المُؤْمِن جلُّ جلالهُ ) أَنْ يكونَ آمِناً على نَفْسِهِ ومالِهِ وأنَّهُ يتَحَلَّقُ بالأمانةِ والصِّدْقُ لَأَنَّ المُؤْمِن لَا يَكُذِتُ . وكَانَ مُجَابَ الدُّعْوَة .

وقالُوا : إذا ذَكَرَهُ الحائفُ ستاً وثلاتينَ مَرَّةً فَإِنَّهُ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ لَا سِيَّمَا

( السَّلامُ المُؤْمِنُ حل حلاله ) : يصنُّلحانِ لَمْ علَتَ عَلَيْهِ الرُّعْبُ وَالخَوْفُ ، وحُصُوصاً المسافرين فداكرهما يُسلّمه الله وَيُؤمِّنُهُ مِنْ جَمِيعِ المخَاوِفِ. والله

(١) الساء الاية ٥٨

( ٢ ) المقرة : الآية ٢٨٣

(٤) المقرة الاية ٢٢١

( ٣ ) الأنفال : الآية ٢٧ ( د ) البقرة : الآية ٢٢١

#### $(\Lambda)$

( المُهَيْمِنُ (١) جلَّ جلالُهُ ) ومعناهُ أنَّهُ الرَّقيبُ والشَّاهِدُ على خَلْقِه وَالمُؤتمنُ وَالمُسْتَوْلِي عَلَيْهِمْ بِالرِّعَايَةِ والقُدْرَةِ ، والْقائمُ بأَعْمَالِهِمْ وَأَرْزَاقِهِم وآجَالِهِمْ فقال الله حل حلاله:

( هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ المَلِكُ القُدُّوسِ السَّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ )('' -

وقال الله جلُّ حلالهُ: ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَه مِنَ الْكِتَابِ ومُهَيْمِناً عَلَيْهِ )(").

أي أنَّهُ المُؤتَم على الكُتُ السَّمَاويَّةِ التي أَنْزِلَتْ قَبْلَهُ والجامع لما فيها من تشريع ، فإذا تَدبَّرْتُم معاني قول الله في هده الآيات وعيرها :

﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ تَعلمُ مَا نُحْفِي ومَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ في الأرْصِ وَلَا في السَّمَاء )(١).

( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْه رَقِيتٌ عَتِيدٌ )(°).

﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُوداً ﴾ [ا

علمتمْ أَنَّ ( المُهَيْمِنَ حَلَّ حَلالهُ ) رقِيتٌ عليْكُمْ لا تَحْفَى عَلَيْهُ مَنْكُمْ حَافِيَةً وَهُوَ عَلَيْكُمْ مُقَتَدِرٌ.

(٣) المالاة الأية ال

( ٢ ) الحشر - الآية ٢٣

( ٦ ) يوسر الأية ١٦

ره) قي الآية ١٨

ر ع ) إيراهم - الأيه ١٨٨

<sup>(</sup>١) وقد ورد اسمه (المهيم حل حلاله) مرة واحدة في سوره احتمر

وَحَظُّ الْعَبْدِ مَنْ اسمِ رَبِهِ ( المُهَيْمِنِ جلَّ جلالهُ ) أَنَّ ذَاكِرَهُ يَستعينُ بِقُدْرَةِ اللهَيْمِنِ عَلى صَلاحِ قلبِهِ وحالِهِ وشأنِهِ فيخافه لأنَّهُ معه رَقيبٌ عليه .

وقالوًا: مَنْ قَرَأُهُ مَائَةً مَرَّةٍ بَعْدَ الغُسَلِ وَالصَّلَاةِ فِي خَلْوَةٍ وَجَمْعِ خَاطِرِ نَالَ مَا يُريدُ وَثَبَتَ النُّورُ فِي قَلْبِهِ ، وَمَنْ ثلاهُ بِعَدَدِه بِعِدَ العشاءِ كُلَّ يَوْمٍ شَاهَدَ مَا يَقَعُ فِي الكَوْنِ قَبْلَ وَقُوْعِهِ ، لأَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ الإِحَاطَةِ لَا يَعرفُ قَدْرَهُ إِلَّا مَنْ كُشِفَ لَهُ عَنْ حَقَائِقِ الأَسْمَاءِ .

والله أغلم.

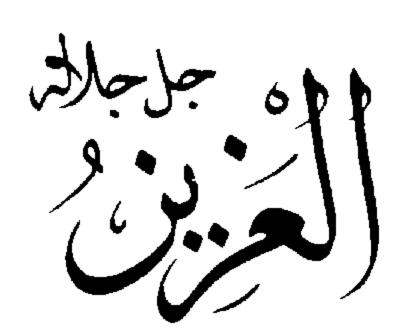

( 9 )

( الْعَزِيرُ (۱) حَلَّ جلالُهُ ) : ومعناه الغالبُ على أَمْرِه المُتقرَّدُ بالعرَّة والْحلال يُعر مَنْ يَشَاءُ وَيُدِلُ مَنْ يَسَاءُ .

وقد وردت في القرآن انحيد آيات بيّات وصف الله بها نفسه بأنه هو العرير الجيّار ، المتكبر ، وأنه هو العرير الحكيم ، وأنه هو القوي العزيز ، وأنه هو العريز الرحيم ، وأنه هو العزيز العفار وأنه هو العرير العليم وأنه هو العريز الغفور وأنه عزيز دو انتقام ، وإن الله لقوي عزير فافهم اقتران هذه الأسماء باسم العزير جل حلاله .

وهو الله حلّ حلالُه قَرَل عِزَّتَهُ معلمه وحكمته ورحمته ومغفرته وقدرته تبيهاً لعاده، ليدعوه ماسمه العرير مقترناً بالاسم الذي يُصلح شأبهم ويقصي حوائحهم وليحافوا مقامه، فقال الله جلّ حلاله: (حم تنريلُ الكتاب من الله العزير العَلِيم) (١)

۲ – ۱ عام ۱۰ (۲) عام ۱۰ (۲)

<sup>(</sup>١) وقد ورد في القرآن الكريم سه ( العربر حل حلاله ) النين وستين مرة في المنقرة مرة ، وفي آل عدران أربع مراب ، وفي الدلاة مرد ، وفي الأبعاء مرة ، وفي هود مرة ، وفي إبراهنه مرتبي ، وفي المنحل مرة ، وفي المشعراء تسبع مراب ، وفي النمل مرتبي ، وفي العسكنوت تلات مراب ، وفي الروم مرتبي ، وفي نقمان مرة ، وفي المستحدة مرة ، وفي سناً مدين وفي قاصر مرة ، وفي يس مرتبي ، وفي ص مرببي ، وفي عافر تلاب مراب ، وفي الحالمة الرمز تلاب مراب ، وفي المستحدة مرة ، وفي الدخان مرتبي ، وفي الحالمة مرتبي ، وفي الحالمة مرتبي ، وفي الحالمة مرتبي ، وفي المتحدة مرة ، وفي العدم مرتبي ، وفي المتحدة مرة ، وفي المتحدة مرة ، وفي المتحدة مرة ، وفي المتحدة مرة ، وفي المعاس مرة ، وفي الملك مرة ، وفي الحاقة مرة ، وفي المروح مرة

وقال اللهُ جلُّ جلالهُ : ( يَا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ )(١) .

وقال اللهُ جلُّ جلالهُ : ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (٢) .

وقال اللهُ جلُّ جلالهُ : ( رَبُّ السُّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الغَفَّارُ )(٣) .

وقال الله حلُّ جلاله : ( وَتَوَكُّلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ) (١٠) .

وقال اللهُ جلَّ جلاله : ﴿ وَللهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلِمؤْمِنِينَ ﴾ ٥٠٠ .

وقال اللهُ جلَّ حلالهُ: ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ العِزَّةَ فَللهِ العِزَّةُ حَمِيعاً ) (١).

وقال الله جلَّ جلاله : ( سُبْحَالَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ على المُرْسَلِين والْحمْدُ لله ربِّ الْعَالَمِينَ )(٧) .

وقال اللهُ جلُّ جلاله : ( أَيَبْتَعُولَ عِنْدَهُمُ العِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ للهِ جميعاً ) (٨).

وحظُ العبدِ مِنْ اسمِ رَبَّهِ ( العَزيز جلَّ حلالهُ ) أَنَّ ذَاكِرَهُ يُعِزُّهُ اللهُ بِعِزَّتِهِ وقوته وسُلُطَابِه ، ويكونَ مُهاماً عِنْدَ النَّاسِ .

فَلْيَسْتَبِهِ الْعَبْدُ لِتَلَّا تَأْخُذُهُ العَزَّةُ بِالْإِثْمِ فَيَأْخُذُهُ الْعَزِيرُ المُقتَدِرُ .

وقالوا : مَنْ دَكَرَه أربعينَ يوماً في كُلُّ يومٍ أربعينَ مَرَّةً أَعانَهُ اللهُ وَأَعَزُّه .

وقالوا: مَنْ قَرَأُهُ سبعةَ أَيَّامٍ متنالية كُلَّ يومٍ أَلف مَرَّةً هلك خصمه وإن ذكره فى وجه العسكر سعير مرة ويُشِيرُ إلَيْهِمْ بِيدِهِ فإنهُمْ ينهزِمُون بِإِذْن اللهِ . واللهِ . واللهِ أعلم .

( ٢ ) الشعراء : الآية ٩

(١) العمل: الآية ٩

ره) المافقود: الآية ٨ (٦) فاطر: الآية ١٠

(٤) الشعراء: الآية ٢١٧

( ٨ ) الساء: الآية ١٣٩

( ٧ ) الصَّافات : الآية ١٨٠

### المالة المالة

#### **( )•**)

( الجَبَّارُ(١) جلَّ جلالهُ ) : ومعناه أنه يجبرُ الخَلْقَ ويُنَفِّذُ مشيئَتَهُ فيهِمْ عَلَى مَا أَراد مِنْ أَمْرِهِ وَنَهَيهِ وَلا ينفُذُ فيه مشيئةُ أحدٍ عليهِ ، وَهُوَ المُتَفَرِّدُ بِعُلُوٌ مَرْتَبَتِهِ ويخْضَعُ لِعَظَمَتِهِ كُلُّ شَيءٍ .

قال الله تعالى: ( هُوَ الله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ المَلِكُ الْقُدُّوسِ السَّلَامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِلُ الْقُدُوسِ السَّلَامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِلُ الْعَرِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ )(٢).

قال الله تعالى: ( ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا ولِلأَرْضِ التِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ )(٢) .

تبيهاً لعباده بأنَّهُ قَدْ عَنتْ لَهُ الْوُحُوهُ وخَضَعَتْ لَهُ الرقالُ .

وفي القرآنِ الكريمِ آياتٌ بَينَاتٌ تُوَضِّحُ لكَ مَعنى الجَبَّارِ .

قال الله جَلَّ جلالُهُ: ( وَتِلْكَ عادٌ حَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلُّ حَبَّارٍ عَبِيدٍ )(١).

وقال اللهُ حَلَّ حلالُهُ : ﴿ كَدَلَكَ يَطْبِعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبُ مُتَكِّرٌ خَبَّارٍ ﴾ • ،

<sup>(</sup>۱) وقد ورثر اسم (الحمار حل حلاله) مرة واحدة في القرآن العطيم بين اسم العرير والمتكبر. (۲) الحشر الآية ۲۳

<sup>(</sup>۲) الحشر الآية ۲۳ (۲) فصنت الآية ۱۱ (۲) هود الآية ۹٥ (۲) عام الآية ۲۳ (۲) هود الآية ۹۵ (۲) عام الآية ۲۳ (۲)

<sup>(</sup> ٥ ) عامر : الآية د٣

وقال الله جلّ جلالهُ: ﴿ قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الأَرْضِ ﴾ ﴿ ﴾ .

وقال الله جلُّ جلالهُ: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَاَّرِينَ ﴾ (٢) .

وقال الله جلُّ جلالهُ: ﴿ وَحَابَ كُلُّ جَباَّرٍ عَنِيدٍ ﴾ ٢٠)

والمعنى الجامع لهذه الآيات لاسمه الجباّرِ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ أَنَّهُ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ ، فَعَالٌ لِمِا يُرِيدُ .

وحظُّ العبدِ مِنْ اسمِ رَبِّهِ ( الحَبَّارِ جلَّ جلالُهُ ) أَنَّ دَاكِرةَ يَحْفَظُهُ اللهِ مِنْ ظُلْمِ وَبَغي كُلِّ حَبَّرٍ عَنيدٍ ، وقالوا : يُدْكَرُ بعدَ المستبَّعاتِ العشر صباحاً ومساءً إحدى وعشرينَ مرَّةً للجفظِ مِنْ كُلِّ عدُو في السَّفرِ والإقامَةِ وَهُوَ يَصْلُحُ ذَكْراً للْمُلُوكِ إِذَا دَاوَامُوا عَلَيْهِ ، وَخَافَهُمْ مَنْ سِوَاهُمْ وَمَعَهُ اسْمُ اللهِ تَعَالى ( دُو الجَلالِ وَالإَكْرَامِ ) . واللهُ أعلمُ .

( ١٠ ) قصص : الآية ١٩



#### (11)

( المُتَكَبِّرُ(') جلَّ جلالُهُ ) : ومعناه أنه المُتَفَرِّدُ بالعَظَمَةِ والكِبرِياءِ المتعالي عن صيفَاتِ الحَلْقِ ، فلا كبرِياءَ إلَّا لنَفَسِهِ وَكُلُّ المخْلُوقاتِ قَهْرُ عَظَمَتِهِ ،

قال الله تعالى : ( هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلَامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ )(٢) .

وقال الله تعالى: ( فَلِلّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَبِّ العالمينَ ، وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الحَكِيمُ )(٣) .

وقد أثنى الله في كتابِهِ المجيد على من لا يستكبر عن عبادَتِهِ ، كما ذمَّ المتكبرينَ والمستكبرينَ ووعدَهم بالوَيْل ،

فقال الله جلَّ جلالُهُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عندَ رَبِكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ '' .

وقالَ الله جَلَّ جَلالُهُ: ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلَيِسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ )(٥) .

<sup>(</sup>١) وقد ورد اسم ( المتكبر جل جلاله ) في آية واحدة .

<sup>(</sup> ٢ ) الحشر : الآية ٢٣ – ٣٧ – ٣٧ – ٢٧ الأعراف : الآية ٢٦ – ٣٧ ( ٤ ) الأعراف : الآية ٢٠٦

<sup>(</sup> ٥ ) البقرة : الآية ٣٤

وقالَ الله جَلَّ جلالُهُ: ( فَأَمَّا عادٌ فاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ )(١) . وَقالَ اللهُ جَلَّ جلالُهُ: ( إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْتَكْبِرِينَ )(١) .

وقالَ الله جَلَّ حلالُه: ( وَيُلَّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيات اللهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِيراً كَأَنَّ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَسَّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١٠٥٠.

وقال النبي عَلَيْظَةٍ فيما رواهُ عن ربهِ عَزَّ وحَلَّ : قال اللهُ تعالى : ( الكِبرِياءُ رِدَائي ، والعَظمَةُ إزارِي ، فَمَنْ ىازعَىي واجداً منها قدفتهُ في النَّار ) .

رواه أحمد وأنو داود الل ماحه على أبني هريرة رضي الله عنه

فاسْتَعذُ بالمُتَكِّرِ حلّ جَلالُهُ من كُلّ متكبّرِ جَبّار .

وحظُ العبد من اسمِ ربِّهِ ( المُتَكَبِّرِ حَلَّ جلالُهُ ) أَنَّ داكره يَتَخَلَّقُ بالذُّلُ إلى المتكبِّر حلَّ جلالُهُ وفي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ مَرْهُوتٌ ، نافِذُ المتكبِّر حلَّ جلالُهُ فهو في عيْسِ نفسيهِ ذليلٌ وفي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ مَرْهُوتٌ ، نافِذُ الكَلِمَة عَنْدَهُمْ .

وقالُوا : من داوَمَ عليهِ بلا فَتْرةٍ يُجلَّ قَدْرُهُ وَيُعَزُّ أَمْرُهُ ولا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى مُعارَصته بوحْهِ وَلا بِحَالٍ .

وقالُوا : فيه سبرُ الرَّبطِ والعَقْدِ حتى إنَّكَ إنْ تلوتَهُ عشراً على دي الفواحِش بنِيَّةِ عقده عمها غُقذ . واللهُ أعلمُ .

(١) فصنت كَية ١٥ (٢) أسحل: الآية ٢١

(٣) الحائيه : الآية

## الراب المحالة

#### (11)

( الخَالِقُ(١) جَلَّ جلالُهُ ) : ومعناهُ أنَّهُ يُخْرِجُ الأشياءَ من العَدَمِ إلى الوُجُودِ بتقديرٍ وتدبير وعلمٍ وقدرةٍ فقد كان الله ولا شيىء غيره .

قال الله تعالى : ( هُوَ الله الخَالِقُ البارىء المُصنَوّرُ )(١) .

وقد أنزَلَ اللهُ في كتابِهِ المجيد آياتِ كثيرةً تذُلُ على أنَّهُ هُو الخَلَّاقُ العليُم، وأنهُ خلَق كُلُولُ . وأنهُ خلَق كَائنٌ وما يكُولُ .

قال رسول الله عَلِيْكَ : ( إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ اكْتُبُ . قال : ما أكتُ ، فَال : الكَتُبُ الْقَدَر مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ )

رواد الترمدي عن عبادة بن الصيامت رضي الله عنه

وقال النبي عَلَيْنَ : ( حَلَقَ الله عَزَ وَجَلَ أُوَّلَ الأَيَّامِ يَوْمَ الأَحَد ، وَحَلَقَ الأَرْضَ فِي الأَرْضِ النَّارَ وَقَدَّرَ فِي كُلِّ الرَّضِ قُوتَهَا يَوْمَ الثَّلْمَاءِ وَيُومَ الأَرْبِعاءِ ثُمَّ استوى إلى السَّمَاءِ وهي دُخانٌ فقالَ لَهَا وَلَلاَرْضِ اثْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْها ، قالتًا : أَتَيْنَا طائِعينَ . فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ فِي وَلِلاَرْضِ اثْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْها ، قالتًا : أَتَيْنَا طائِعينَ . فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ فِي وَلِلاَرْضِ اثْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْها ، قالتًا : أَتَيْنَا طائِعينَ . فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ فِي يومِ الحَميسِ ويومِ الجمعة ، وكان آخر يومَين ، وأَوْحَى فِي كُل سماءٍ أَمْرَها » في يومِ الخميسِ ويومِ الجمعة ، وكان آخر الخَلْقِ فِي السَاعات يومُ الخُمْعَةِ ، فلمّا كان يوم السَّبْتِ لَمْ يكنُ فيه خَلْقٌ ) .

رواه الحاكم عن الله عناس رضي الله عنهما

<sup>(</sup> ۱ ) وقد ورد في القرآن الكريم ( الحالق حل حلاله ) حمس مرات : المؤمنون مرة ، والصافات مرة ، والطور مرة ، والواقعة مرة ، والحشر مرة .

<sup>(</sup> ٢ ) الحشر : الآية ٢٣

وفي رواية له: (وخَلَقَ في يومِ الحميسِ السماءُ ، وخلق فَي يومِ الجُمعَة النجومَ والشمسَ والقمرَ والملائكة إلى ثلاث ساعاتٍ بَقيْنَ منهُ . فَخَلَقَ اللهُ في أُوَّلِ ساعةٍ من هذه الثلاث الساعاتِ الآجالَ حينَ يموتُ مَن ماتَ . وفي الثانية ألقى الله الالفة على كل شيء مما ينفع به الناس وفي الثالثِة آدَمَ وأَسْكُنَهُ الجَنَّةُ وأَمَرَ إبليسَ بالسُّجودِ لَهُ وأخرجه منها في آخر ساعةٍ ) .

عن الله عباس رضي الله عهما

وقال النبي عَلِيْكُ : ( إِنَّ اللهُ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَة قبضها من جمِيعِ الأَرْضِ فَحَاءَ بَنُو آدَمَ على قَدْرِ الأَرْصِ منهم الأحمرُ والأَبْيَضُ والأَسْوَدُ وبينَ ذلكَ السَّهُلُ والحَزَنُ والخَيِثُ والطَّيْثُ ) .

رواد أحمد وأنو داود والترمدي واحاكم والميهقي عن أن موسى رضي لمه عنه

وقال النبي عَلِيْكُ : ( خلقَ الله الملائكَة منْ نُورٍ وخلق الحانَّ منْ مارج منْ نار ، وَحلقَ آدمَ مِمَّا وَصَفَ لَكُمْ ) .

وه حمد ومستوع عاطئته رضي لله علم

وقال السي عَلِيْكُ : ( لمَا خَلَقَ اللهُ آدَهُ مَسْخَ ظهرهُ فسقط منْ صَهْرِهُ كُلُّ نَسْمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا إلى يومِ القيامَةِ ، ثُمَّ جَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيُ كُلَّ إنسادٍ مهم وبيصاً منْ لورِ تَهُ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ : ايْ رَبِّ من هَوَلاه ؟ قالَ \* هؤلاه دُرِيَّتَكُ ) .

روه حاکم و بترمیدې علی کې هریره رضي بنه عله

وفي روايةٍ له ( فإذا كُلُّ إنْسَابٍ مكتوبٌ عمرُه بين عيينه ) .

أخذ المناق

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ( وَإِذْ أَخَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ آدَم مِنْ ظُهُورِهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ ؟ قَالُوا بَلَى : شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِيامَةِ إِنَّا كُمَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ) ()

(١) الأعراف: الآية ١٧٢

وإليْكَ آياتٍ بينَّاتٍ مِنْ كِتابِ الله تعالى تدُلُّ على قُدْرَةِ الخَالِقِ جَلَّ جَلالُهُ ، ( يَوْمَ نطوى السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وَعُداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِين )(١).

قالَ اللهُ سبحانه وتعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَٱلْقَى فِي الأَرْضِ رَواسِي أَنْ تَمِيدَ بَكُمْ وَبَثُّ فِيهَا مِنْ كُلُّ دابَّةٍ )(١) .

وقالَ الله تعالى: ( أَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّاهَا وأغطش لَيْلُها وأخرج ضُحَاهًا ) (٢).

وقالَ الله تعالى : ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ أَكْبَرُ من خَلْقِ النَّاسِ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعَلَّمُونَ )(١).

ثمَّ بيَّنَ الله جلاله لِعبادِهِ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ خَلْقِ الإنسانِ :

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأْنَتُمْ تَخْلَقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْحَالِقُونَ )(٥) .

وقال الله سبحانه وتعالى: ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِين . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ، ثمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً ، فَخَلَقْنَا العَلْقَةَ مُضْغَةً ، فخلقنا المضغة عِظَاماً ، فكسونا العظام لَحْماً ، ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَك اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ )(١).

وقالَ الله تعالى : ( يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلُقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُماتٍ ثلاثٍ ذَلِكُمْ لَهُ رَبِكُمْ له المُلْكُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَى تُصْرَفُونَ )(٧) .

(١) الأنبياء: الآية ١٠٤

( ٤ ) غافر : الآية ٧٥

( ٢ ) لقمال : الآية ١٠ ر ه ) الواقعة : الآية ٥٨ ~ ٥٩

( ٢ ) المؤمنول : الآية ١٢ - ١٤

۲۹ - ۲۷ آلمارعات ۱ الآية ۲۷ - ۲۹

( ٧ ) الزَّمر : الآية ٦

وقال الله تعالى : ( هذا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينِ )(١) .

وقال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسِ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ، وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ) (٢) .

فهلْ أَحَدٌ غَيْرُ اللهِ يَخْلُقُ حَيَواناً واحِداً لَهُ أَرجُلٌ يَمشى بها وأَيْدٍ يَبْطِشُ بها وأَعْيُنَ يُبْصِرُ بها وآذان يسمع بها ؟ أم هل خلقوا ذرة واحِدَة أو حبَّةً من شعير ؟

وقالَ رسُولُ الله عَلِيْ فَيَما يرويه عن ربّه: (قال الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يُخلُقُ خَلُقُ الله عَلَيْ فَالله عَلَيْ فَا لَهُ عَلَيْ فَالله عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْ فَاللّه عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْ فَا عَلَيْ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ

رواه الإمام أحمد والمحاري ومسلم عن أبي هريرة رصي الله عمه

وقال الله تعالى: ( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . الَّذِي حَلَقَ حَلَق المَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَنْلُوكُمْ أَيكم أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ ، الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِنَاقاً مَا تَرَى فَ حَلْقِ الرَّحْمَنِ مَن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فَطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فَطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إليك البَصَرُ خَاسِناً وَهُوَ حَسِيرٌ ) (٢) .

فاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مسميًاتِ الأشياء التي خَلَقَهَا الله من مذكَّر ومُؤَنثِ ، وكُلَّ حيوانٍ خُلِق منْ ذَكَر وأُنثى وجَعَل بينهما مودَّةُ ورحمةُ ، والشَّجَرُ لا يُثْمِرُ إلَّا إذا لقَّحَهُ الذَّكُرُ : (وَأَرْسَلْنَا الرِيَاحَ لَوَاقِحَ ) . وكذلك الحديد الممغنط له قطبان سالب ومُوحب يتجاذبان إذا اخْتَلَفا ويَتَدافَعَانِ إذا اتَّفَقَا فَهُمَا ذكرٌ وأُنثى . `

وحيثُ انَّ اللهِ أُمدُ رَسُولُهُ سيدنا عيسى عليه السلامُ : بمعجِزَةِ خَلْقِ الطَّيْرِ مِنَ الطَّيْرِ مِنَ الطَّينِ بادْبِ اللهِ أَنْ مِنَ المعجزَةُ لِغَيْرِه ، فقد ردَّ اللهِ على مَنْ أَلْصَقَ صَفَةَ الْأَلُوهِيَّةِ بعبدِه السيح بنِ مَرِيمَ .

١١ لقماد : الآية ١١

قال الله تعالى: (وإَذْ قالَ الله يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأْنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَمْيَ إِلَّهُ مِنْ دُونِ الله ؟ قال : سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بحَقِي ، إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ . مَا قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَني بِهِ أَنِ اعْبُدُوا الله رَبِي ورَبَّكُمْ وكُنْتُ عَلَيْهِمْ الله مَا مُدَنّتُ عَلَيْهِمْ فَلَمّا تَوَفَيْتَني كُنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَيءِ شَهِيدًا مادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمّا تَوَفَيْتَني كُنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَيء شَهِيدًا مادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمّا تَوَفَيْتَني كُنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَيء شَهِيدًا مادُمْتُ فَيهِمْ فَلَمّا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَيء شَهِيدًا مادُمْتُ فَيهِمْ فَلَمّا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَيء شَهِيدًا مادُمْتُ فَيهِمْ فَلَمّا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَيء شَهِيدًا مادُمْتُ فَيهِمْ فَلَمّا تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلُ شَيء مَا فَيْسَ مَا فَي مَا فَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَاتَ عَلَى كُلُ

فماذا أعْدَدْتَ أَيُّهَا المُخلُوقُ إلى الحالِقِ يومَ الحسابِ ؟

فسُبْحانَهُ مِنْ إلهِ خَالِقِ عَلِيمٍ قادِرٍ كَمَا بَدَأُ أُوَّلَ خَلْقِ يُعِيدُهُ.

قَالَ الله سبحانه وتعالى: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ )(٢).

وقالَ الله سبحانَه: ( يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيَّ السَّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلَق نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ )(٢) .

وقال الله سبحانه: ( أُوَلَيْسَ الَذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ بِلَى وَهُوَ الْخَلاقُ الْعَلِيمُ ، إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فِيكُونُ ، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلُّ شَيْءٍ وَإِلَيْهَ تُرْجَعُونَ ﴿) (١) .

وحَظُّ العَبْدِ من اسمِ ربِّهِ ( الخَلَّاقِ جلَّ جلالُهُ ) أَنَّ ذَاكِرَهُ تَنْطَبِعُ في نَفْسسِهِ صورَةُ الوُجودِ إجمالًا وتفصيلًا ، ظاهراً وباطناً بقدر ما في قلبه من نور .

وقالوا : إنَّ مَنْ يذكرُهُ في جوف الَّليْلِ سَاعَةً فَما فوقَهَا فَإِنَّ الله يُنورُ قلبَ ذاكِرِهِ وَوَجْهَهُ .

وقالوا : يذكُرُهُ منْ ضاعَ لَهُ مالٌ أو ابن له خمسة آلافِ مرَّةٍ فيأتي طَوعًا أو كَرْهاً ، كذلك الغائب إذا طالتْ غيبَتُهُ . والله أعلمُ .

<sup>(</sup>١) المائدة : الآية ١١٦

<sup>(</sup> ٢ ) المؤمنون · الآية ١١٥

# الماجلة الماع الما

#### (14)

( البارئ جلَّ جلالُهُ ) ومعناه : المبرىءُ والمطهَّرُ الْمُشاجِ الحُلقِ الأَوَّلِ لِعَبْدِهِ الْمُوْمِنِ من الشرك .

قال الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ )(١) .

خَلَقَكُمْ أَطُواراً خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ .

فَانْظُرُوا إلى قُوْلِ اللهِ تعالى: ( خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ﴾ ) أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ﴾ ) .

فَإِنَّ هَدًا الخَتْمَ كَانَ يَوْمَ الخَلْقِ الأُوَّلِ للإنسانِ.

وقال الله تعالى : ( أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشَاوةً فَمَنْ يهدِيه مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ )(٢) .

وقال الله تعالى: ( وَمَنْ يُرِدِ الله فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )(1).

أي أنه كان عالماً بِهِ أنَّهُ مِن أهلِ الضلالةِ قبْل حلقهِ .

<sup>(</sup> ١ ) التعابى : الآية ٣

<sup>(</sup> ٢ ) المقرة : الآية ٧

<sup>(</sup>٣) حالية . الآية ٢٣

قال رسول الله عَلِيْكَةِ: ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا نُطَفَةً ، ثُمَّ يَكُونَ عَلَقَةً مِثْلَ ذلكَ ، ثُمَّ يَكُونَ مُضْغةً مِثْلَ ذَلكَ ثُمَّ يَبْعَثُ الله إليه مَلَكًا وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ وَيُقَالَ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ . فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَل بعمل أَهْلِ الجَنَّةِ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذَرَاعٌ فَيَسْبِق عَلَيْهِ الكِتَابُ فيعمل بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَذْخُلَ النَّارَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيَنْهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فيعمل بِعَمَل أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الجَنَّةُ » .

رواه البحاري ومسلم وأبو داود والترمدي عن ابن مسعود رضي الله عبه

وقد جاء اسم البارىء جل جلالَه بين اسم الخالق والمصور لأنَّ اللهُ ابتدأ بالخلق ثمَّ بَرَأُ وطهَّرَ النَّشأَةُ الأولى للمصطفين الأخيار ثمَّ صَوَّرهُمْ في الأرْحامِ كَيْف يشاءُ .

فسبحانه مِنْ إِلَّهِ خَالِقِ بَارِيءٍ مُصَوِّرٍ:

انظروا إلى قولِ اللهِ تعالى : ( إنما يُرِيدُ اللهُ ليُذْهِبَ عَنْكُم الرجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهَيراً )(١).

أي طَهَّرَهُمْ باطِناً ثمَّ ظاهِراً ، مُنْذُ يومَ خَلْقَهُمْ وصَوَّرَهُمْ .

وفي القرآنِ المجيد آياتُ بَيِّنَاتُ دَالَّةٌ عَلَى البَرَاءَةِ وَالتَّطْهيرِ.

قال اللهُ تعالى : ( قُلْ إنما هُوَ إله واحدٌ وَإِنَّنِي مِمَّا تُشْرَكُونَ )(١) .

وقال الله سبحانه وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوًا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجيهاً )(٢).

وقال الله جلّ جلاله: ( وَتُبرىء الأَكْمَهُ والأَبْرَصَ بِإِذْنِي ) (١).

وقد ذَكَرَ اللهُ اسمَهُ البارىء مَرَّةً واحِدَةً في القرآنِ الكَربِيمِ: ﴿ هُوَ الْحَالِقُ الْبَارِيء المُصَوِّرُ )(٥).

(١) الآحزاب: الآية ٣٣

( ٥ ) الحشر : الآية ٢٤ رع ) المائدة : الآية ١١٠

(٣) الأحزاب: الآية ٦٩

( ٢ ) الأنمام : الآية ١٩

ولذا كانتُ دعوَةُ الرُسُلِ عليهِم صلواتُ اللهِ أَجْمعين إلى أَقُوامِهِمْ أَنْ يَتُوبُوا إلى اللهِ بارِئِهِمْ .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِالْحَاذِكُمُ العِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بِارِئِكُمْ ﴾(١) .

وحظُ العبد من اسم رَبّه ( البارىء جلَّ جلالُهُ ) أَنَّ الذَّاكِرَ بِهِ يُذَكِّي اللهُ سُمعتَه ويُبَرّئهُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ونَقْصِ ظاهِرٍ وباطِن .

وقالُوا : مَنْ ذَكَرَهُ سبعةَ أيّامٍ مُتوالياتٍ كُلَّ يومٍ مائةمرَّةٍ فَإِنَّ اللهَ يشفيه من الأمراض ويسلَّمه من الآفات ، حتى من تعدى التراب عليه في القبر وقالوا : لا يبلى في قره ويأتِيه مَنْ يُؤْنِسُهُ فيهِ . والله أعلم .

(١) البقرة: الآية ٤٥



#### (12)

( المُصَوِّرُ (١) حلَّ حلالُهُ ) ومعناه أنهُ هو الذِي أنشأ خَلْقَهُ على صُورٍ مختَلفةٍ لِيتعَارَفُوا بها وليَميزَ بعضها من بعض ، فالخلق كلَّهُ لا يشبهُ بعضه بَعْضاً .

قال الله تعالى : ( هُوَ اللهُ الحالقُ السارىءُ المصَوِّرُ )(٢) .

وكدلك أنزل الله في كتابه المحيد آياتٍ بينًاتٍ على أنَّ تصويرَهُ لِما خلقَ غيرُ مُتشَابهٍ ، حتى لا يَتشابه الخَلْقُ على المَحْلُوقِ ، فانظر إلى قول الله تعالى . ( الَّذي حلَقَكَ مسوَّاكَ فَعَدَلك ، في أَيُّ صُورَة مَا شَاءَ رَكَبكَ ) ") .

وقال الله سبحانَه: ( هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلَا هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )(١). هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )(١).

ثمَّ ارجِعِ البصر إلى قول رسُول اللهِ عَلَيْكُهُ: ( إنَّ اللهَ خَلَق آدَمَ مِنْ قَبْصَةٍ قبضها من حمِيعِ الأرضِ فَجَاء نَهُو آدَمَ على قدر الأرض جاءَ منهم الأحمرُ والأبيصُ والأسودُ وين ذلك والسهلُ والحَزَنُ والحنيثُ والطَّيْبُ وبين ذلك ).

رواه أحمد وأبو داود الترمدي والحاكم والبيهقي عن أبي موسى رصي الله عنه

ولدا كان عذابُ الله شديداً على الَّذِينَ يُشَبُّهُونَ بخَلْقِ اللهِ من حَيوانٍ .

(١) وقد أنزل الله سبحانه اسمه ( المصور جل جلاله ) مرة واحدة في القرآن الكريم : (٢) الحشر : الآية ٢٤ (٣) الانفطار : الآية ٧ قَالَ رسول الله عَلَيْكَ : ( إِنَّ الذينَ يصنَعُونَ هذه الصُّورَ يُعذَبُونَ يومَ القيامَةِ فيُقالُ لهم أُخيُوا مَا خَلَقْتُمْ ) .

رواه المحاري ومسلم والسبائي عن ابن عمر رضي الله عهما

تَمَّ انظر إلى قولِ اللهِ تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلُّ شَيء فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَراكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قَنْوَانَ ذَانِيَةٌ وَحَبَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انْظُرُوا إلى ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَيَنعِهِ إِذَا فَى ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ )(١).

وكذلك انظروا إلى قول الله تعالى: ( أَلَم تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَخْنَا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفًا أَلُوائُهَا وَمِنَ الجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوائُهَا وَمِنَ الجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوائُهَا وَعَرَابِيتُ سُودٌ ، وَمِنَ النَّاسِ وَالدوَاتُ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوائُهُ كَذَلِكَ إِبَمَا يَحْسَنَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ العُلَماءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ )(١).

ثُمَّ الظُّرْ إلى آثارِ قُدْرَةِ المُصنَوِّرِ جَلَ جلالهُ: (أيحْسَبُ الإِنْسَانُ أَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ؟ بَلَى قادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسنَوِّي بَنَانَهُ )٣٠ .

ولقدْ فَطَنَ العالمُ إلى أَنَّهُ لا تشابُهَ بينَ بنَادِ المحلوقات كلها ، فلقَدُ خُطَّطَتُ كُلُّ بَنَانٍ بِقُدْرَةِ مُصنَوِّرِهَا بِخُطُوطٍ لا تُشْبِهُ بَنَانَ غيرها من الخَلْقِ أَجْمعين .

فسبحانَ اللهِ تعالى ( لَيْس كَمَثْلِهِ شَيَّ ) خَلَّتُ قُدْرَتُهُ أَنْشَأَ خَلُقَهُ وَصَوَّرَهِم عَلَى صُورٍ عير مُتَشَامِهَاتٍ .

وحَظُّ الْعَبْدِ مِنْ اسمِ رَبِّهِ ( المُصنَوِّرِ جَلَّ جلالُهُ ) أَنْ اللهَ يُلقي الوضاءَةَ والحُسنَ على صُورَةِ ذَاكِرِهِ ويُعينُه على تحسينِ أَعْمَالِهِ .

وقالوا: مَنْ قَرَأُه فِي كُل يَوْمِ إِحْدى وعشرينَ مرةً عَلى صوْمٍ بعدَ العُرُوبِ وقبُلِ الإَفْطَارِ سبعة أَيَامٍ عَلى ماءٍ ويَنْفُثُ فيهِ وتَشرَئهُ امرأةٌ عاقِرٌ زال عُقْمُهَا وتَصوَرَرَ الإَفْطَارِ سبعة أيَامٍ عَلى ماءٍ ويَنْفُثُ فيهِ وتَشرَئهُ امرأةٌ عاقِرٌ زال عُقْمُهَا وتَصوَرَرَ الوَلَدُ في رَحِمِهَا بإذْنِ اللهِ تعالى .

وقالوا : مَنْ أُوى إلى فِراشِهِ وكَرَّرَهُ عَشَر مَرَّاتٍ قَبْلَ كَشْفِ العَوْرَةِ وقبلَ الوطءِ فإنَّ الله يرزقه ولدا صالحاً ، والله أعلم .

(١) الأبعام: الآية ٩٩٪ (٣) فاطر: الآية ٢٧ و ٢٨٪ (٣) القيامة: الآية ٣

### العق المرالة

#### (10)

( الغَفَّارُ'') جلَّ جلالُه ) : ومعناه أنه يغفرُ الذبوبَ مرةً بعدَ مرَّةٍ وهو كثير العفران لعباده الذين تابوا إليه ، ممروه فغفر لهم وسترهم لئلًا يُفتضحوا يوم الحساب .

وقال رسول الله عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَباً يَغفِرُ الذَّنْ وَيَأْخَذُ بِهِ ؟ غَفَرْت لِعَبْدِي . ثُمَّ فقال رَبُّهُ : أُعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَباً يَغفِرُ الذَّنْبَ ويأخذُ بِهِ ؟ غَفَرْت لِعَبْدِي . ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاء اللهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْباً فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ آخِرَ فَاغْفِرْ لِي ، قال أُعْلِمَ عَبْدِي أُنَّ لَهُ رَبّاً يَغفِرُ الذَّنْبَ ويَأْخِدُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ أَصَابَ ذَنْباً فقال : عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخِدُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ أَصَابَ ذَنْباً فقال : رَبِّ أَذْنَبْتُ آخِرَ فَاغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخِدُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ أَصَابَ وَيَأْخِدُ بِهِ ؟ فَقَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ أَصَابَ ذَنْباً فقال : أُعلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُدُ بِهِ ؟ فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلَا أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُدُ بِهِ ؟ فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلَا أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُدُ

رواه أحمد والمحاري ومسلم عن أبي هريرة رصي الله عنه وقال ورسول الله عليه ومعه

وقال الله سبحانه وتعالى: ( وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ الْهُتَدَى )(٢).

وقد اقترنَ اسم الغفّار جلَّ جلالُه باسمه العزيز ثلاثَ مرَّات تبيهاً لعباده مامه إدا أرادَ أن يأخذَ عبدهَ أخذَهُ أُخذ عزيزٍ مقتدِرٍ ، ولأنَّ الأمم التي قدْ خَلَتْ كانَتْ في عُتُو عَنْ أَمْرِ ربها ورسُلِهِ ، ولمْ يُؤْمِنْ منهم إلَّا قليلٌ .

 <sup>(</sup> ۱ ) وقد ورد اسم ( العمار حل حلاله ) في القرآن الكريم حمس مرات : في طه مرة ، وفي ص مرة ، وفي الرمر مرة ،
 وفي عاهر مرة ، وفي نوح مرة
 ( ۲ ) طه : الآية ۸۲

قال رسول الله عَلِيْتُهُ : ( إِنَّ الشَّيطانَ قالَ وعِزَّتِكَ يَارَبُ لَا أَبْرُحُ أَعُوى عِبادَكَ ما دامتُ أَرُواحُهُمْ في أجسادِهِمْ . فقال الرَّبُ : وَعِزَّتِي وجَلالِي لاأَزَالُ أَعْفِرُ أَلِهُمْ مَا دامتُ أَرُواحُهُمْ في أجسادِهِمْ . فقال الرَّبُ : وَعِزَّتِي وجَلالِي لاأَزَالُ أَعْفِرُ أَلِهُمْ مَا

رواه أحمد وأنو يعلى والحاكم عن أني سعيد رضي الله عنه وقال الله تعالى : وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وإِنَّ رَبُّكَ لَشَديدُ

وقال الله سبحانه وتعالى : وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بمَا كَسَبُوا مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ

وقالَ الله سلحانه وتعالى : ( رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْعَفَارُ )

وقال الله سبحامه وتعالى: ( خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ، يُكُوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ التَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لأَجَلِ مُسَمِّى أَلَا هو العرير الغفار ) 😀 –

وقال الله جلّ حلالُه : ( وَيَاقَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَي النَّجَاةِ وتَدْعُونني إلى النَّارِ ، تَدْعُوسي لأَكْفُرَ بِاللهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى العَزِيزِ الغُفَارِ)

وقال الله تعالى ( إن الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمِنْ يَشَاءُ )

ولدا كانت دعوة الرسل إلى قُومِهِم أن يستغفروا رَبُّهم ويتَوبُوا إليْه إنَّهُ كانَ غَفَاراً ، فتونوا ايها الناس يغفرُ لكم، لأنَّ اللهُ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشرَكَ بِه ويغفِرُ مادُونَ ذلكَ لمنْ

> ( ٢ ) فاطر : الآية ٥٥ (١) الرعد: الآية ٦

( ٤ ) الرمر : الآية د ( ٥ ) غافر : الآية ٢٢

٣٦ ) ص: الآية ٦٦ ( ، ) النساء : الآية 14

وقال الله تعالى : ( فَقُلْتُ اسْتَغَفْرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ) (١)

وقال الله تعالى : ( حَم تنزيل الكِتَابِ مِنَ اللهِ العَزِيزِ العَلِيمِ ، غافِرِ الذَّنْبِ وقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ المَصيرُ ) ، ،

والمغفرَةُ الواسِعَةُ صفَةٌ اتَّصفَ بها الغَفَّارُ جلَّ جلالُه وأوْدَعَهَا في قُلُوب مَنْ يشاءُ مِنْ عِبادِهِ ، وأمرهم بالمغفر ق والعفو عن النَّاسِ .

قال الله تمالى : ﴿ قُل للَّذينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا للَّذينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ ﴾ ٢٠٠ .

وقال الله جل جلاله : ( ولَمنْ صَبَرَ وَغَفرَ إِنَّ دَلكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمورِ ) (؛) .

وقال الله سبحانه وتعالى: ( وَالذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالفواحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِروُنَ ) (د) .

وحظُّ العبدِ من اسمِ ربِّهِ ( الغَفَّارِ جَلَّ جلالُه ) إِنَّ اللهَ يغفِرُ لذاكِرِهِ ويستُر قبيحَ أعمالِهِ ويغَطيها بجميلِ ظاهِرِهِ .

وقالوا: مَنْ دَكرَهُ إِثَر صلاةِ الجُمْعَةِ مائةً مَرَّةٍ ظهرَتْ لَهُ آثارُ المغفرةِ. وفيه سرُّ التغيير مَا في النُّفُوس وتسكين الغَضَبِ لَمنْ غَضِبَ عَليْكَ .

والله أعلم

<sup>(</sup> ١ ) يو - : الآية ١٠

<sup>(</sup> ٤ ) الشورى : الآية ٢٧ ( ٥ ) الشورى : الآية ٢٧

### المن اجلجالا

#### (17)

( القَهَّار (') جلَّ جلالُهُ ) : ومعناه أنه هو القاهر فوق عبادِه يَقْصِمُ ظُهُورَ الجِبابِرَة ويُذِلُّ رقابَ الفراعِنَة .

فقال الله سبحانه وتعالى : ( يَا صَاحِبَي السُّجْنِ أَأْرْبَابٌ مُتَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ اللهُ

وقال الله سبحانه وتعالى : ( أَمْ جَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ . قُلِ الله خالِقُ كُلَّ شيءٍ وَهُوَ الوَاحِدُ القهَّارُ ) (٢٠ .

وقال الله سبحانه وتعالى : ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ الوَاحِدُ القَهارُ ) (١) .

وقال الله سبحانه وتعالى : ( سُبْحَانَهُ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ القَهَارُ ) (°) .

وقال اللهُ سبحانه وتعالى : ( وبَرَزُوا للهِ الوَاحِد القَهَار ) (١٠ .

وقال اللهُ سبحانه وتعالى: ﴿ لِمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ ؟ اللهِ الوَاحِدِ القهَارِ ) (٧) .

(٣) الرعد: الآية ١٦ (٤) ص: الآية ١٥

( ۲ ) يوسف : الآية ۲:۹

رُ ٧ ) عامر : الآية ١٦

( ٦ ) إبراهيم : الآية ٤٨

( ق ) الرمر . الآية ٤ -

 <sup>(</sup> ۱ ) وقد دكر اسه ( القهار حل حلاله ) في القرآن الكريم ست مرات : في يوسف مرة ، والرعد مرة ، وإبراهاء مرة ، وعاهر مرة ، وعاهر مرة ، مقترنتاً ناسمه ( الواحد حل حلاله )

ومَنْ يتدبَّر هذِهِ الآياتِ يُوقِن بأنَّ اللهَ هُوَ الوَّاحِدُ الْقَهَّارُ فلا قديم سواهُ: ( هُوَ الأَوَّلُ لِيسَ قَبْلَهُ شَيء وهُوَ الآخِرُ البَاقِ بعدَ فَناء خَلْقِهِ لَيْسَ بعدَهُ شيء ، قَهَرَ عِباَدَهُ بالمَوْتِ ، وَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالفناء ثُمَّ أَحْيَاهُمْ وَسَاقَهُمْ إِلَيْهِ .

فلماً بَرَزُوا لَهُ قَالَ لَهُمْ: (لِمَنِ المُلْكُ الْيَوْمَ؟) فقالَ الله جلَ جلالُهُ ( للهِ الوَاحِدِ القَهَارِ ) . الوَاحِدِ القَهَارِ ) .

ولقَدْ أَرْسَلَ اللهُ الواحِدُ القَهَّارُ رُسُلًا إلى قَوْمِهِمْ مُبَشِّرِينَ ومُنْدِرِينَ بأنَّهُ مَا مِنْ إلَهِ إلَّا اللهُ الوَاحِدُ القَهارُ ، وهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيءٍ وَخَالِقُ كُلِّ شَيءٍ ، ومَليكُ كُلِّ شَيءٍ . وقَدْ حَذَّرَ اللهُ عبادَهُ بقولِهِ الكَرِيم : ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ . وأمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ . وأمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ . وأمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ .

فَافْهَمْ سرَّ اقتران اسمه القهار جل جلاله باسمه الله ( الواحد جل جلاله ) .

وحظُ العبدِ من اسْغِم رَبِّهِ ( القَهَّارِ جلَّ جلالُهُ ) حسبَ نَيَّتِهِ كَقَهْرِ نَفْسِهِ التَّي بينَ جَنْبَيْهِ حتى تخلُص مِنْ حُبُّ الشَهَوَاتِ .

وقالوا: يذكره عند طلوع الشمس وجوف الليل لقهر الأعداء وهلاكهم بهذه الصُّفةِ: ( يَا جَبَّارُ يَا قَهَّارُ ، يَاذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ ) مائةَ مرَّة ، ثمَّ يقولُ : خُدْ حَقَّي ممَّنْ ظَلَمَني وَعَدَا عَلَيَّ .

وقالُوا: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يقولُ مَائَةَ مَرَّة يَاقَهَّارُ فِي بِيتِهِ أُو فِي الْمَسْجِدِ وِيَرْفَعُ يَدَيْهِ وِيكُشِفُ رأْمَهُ قَضَى اللهُ حَاجِتِه ، من سَجَدَ بعدَ صلاةِ الضُّحَى ، وقال سبعَ مَرَّاتٍ يَا قَهَّارُ أَعْنَاهِ اللهُ ، واللهُ أَعْلَمُ .

( الضحى : الآية ٧

### الوق الجالجالال

#### **(1Y)**

( الوَهَّابُ(١) جلَّ حلالهُ ) : ومعناهُ الجَوادُ المنعِمُ المُفَضل بالعَطَايَا ، كَثيرُ النُّوَالِ دَائمُ المعروفِ على جَمِيعِ خَلْقِهِ ، وَسِعَ الخَلْقَ بجُودِهِ ورَحْمَتِهِ .

هُوَ وحده الوهّابُ ، عنده خزائنُ الأرض ، والرَّحْمَة . يداهُ مبسوطتان كَيْفَ يشاءُ ، ويهبُ الولدَ للعَقِيمِ ، والهدى للضَّالُ ، والعافية لذوي البلاء ، والحكم والعلم لمن يشاء .

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ رَبُّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةُ إِنَّا اللهُ تَعَالَى : ﴿ رَبُّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةُ إِنَّاكَ أَنْتَ الوَهَّابُ ﴾ (٢) .

وقال اللهُ تعالى : ﴿ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائَنُ رَحْمَةِ رَبُّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴾ (٣) .

وقال الله تعالى : ( قال رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَا لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ )(١) .

وفي القرآنِ الكريم آياتٌ كَثيرَةٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ العِبَادَ يَرْجُونَ رَبُّهُمْ الْوَهَابَ لَيهَبَ لَهُمْ مَا سَأَلُوهُ .

ر ١ ) وقد ذكر اسم ( الوهاب جل جلاله ) ثلاث مرات في القرآن الكريم : في آل عمران مرة ، و ص مرتين .
 ٣ ) قل عمران : الآية ٨ (٣ ) ص : الآية ٩

قال الله تعالى : ( رَبُّ هَبْ لِي خُكُماً وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ )(١) .

وقالَ الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لِي مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا للْمُتقيِنَ إماماً )(٢).

وقال اللهُ تعالى : ( وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابٌ )(٣) .

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ( للهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، يَهِ لُكِنْ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ، أَو يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قُذِيرٌ )(١) .

وقال الله تعالى : ( الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَهَبَ لي عَلى الْكِبَرِ إسماعيلَ وإسحاقَ إنَّ رَبِي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ )(°) .

وقالَ الله تعالى: ( وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تَحصُوهَا ﴾(١).

وحَظُّ العبدِ من اسمِ ربهِ ( الوَهَّابِ جَلَّ جلالهُ ) ، قالوا : مَنْ دَاوَمَ عليهِ في سُجُودِهِ بعد صلَاةِ الضُّحَى يَسَّرَ لَهُ اللهُ الغِنى والقبولَ . وَمَمَّا جُرِّبَ لِحِفْظِ الإيمانِ قراءَةَ ( رَبَّنَا لاَتُزِغُ قُلُوبَنَا يَعْدَ إذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ) (٧) سبع مرَّاتٍ عقِبَ كلِّ صلاةٍ ، وقالُوا : يذكُرُهُ مع اسمِ ( الكَرِيمِ ذِي الظَّوْلَ ) للبركةِ ، وكذلك يذكرُ مع اسم الكافي للبركةِ في كُلِّ شيءِ واللهُ أعلمُ .

(١) الشعراء: الآية ٨٢

( ٤ ) الشورى : الآية **٩** 

( V ) آل عمران : الآية A

( ٢ ) الفرقال : الآية ٤٧

( ٥ ) إبراهيم : الآية ٣٩

٣٠ ) ص : الآية ٣٠
 ١٠ إبراهيم : الآية ٣٤

## المراجات

### (11)

( الرُّزَّاق(۱) جلَّ جلالُهُ ) : ومعناهُ أَنَّهُ المَتَكَفَّلُ بالرُّرْقِ والقائمُ على كلَّ نفس بما يُقِيمُها من قُوتِهَا المادي والمعنوي ، وهُوَ القائلُ سبحانه : ( وهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ )(۱) .

قال الله تعالى : ( إِنَّ اللهُ هُوَ الرُّزَّاقُ ذُو الْقُوْةِ الْمَتِينُ )(٢) .

وفي القرآن المجيد آياتٌ كثيرَة : دَالَّةٌ على أَنَّ للهِ خزائنَ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وأَنَّ رزقَهُ مَا لهُ مِنْ نَفَادٍ .

وقد أقسمَ اللهُ برُبُوبِيَّتِهِ بأن رِزقَ خَلْقِهِ يُنَزُّلُهُ عليهِمْ مِنَ السَّمَاءِ وأنَّهُ لَحَقّ

قال الله تعالى : ( وفي السّماءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ، فَوَ رَبِّ السّمَاءِ والأرْضِ إِنَّه لَحقُ مثل مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ )(١) .

قال الله تعالى : ( وما دابة في الأرض إلا على الله رزقها )(٥)

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَكَأْي مِنْ دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا . الله يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ )(١) .

<sup>(</sup>١) وقد دكر اسم ( الرراق جل جلاله ) مرة واحدة في القرآن الكريم في الذاريات.

<sup>(</sup> ٢ ) الأنعام : الآية ١٤ ( ٣ ) الذاريات : الآية ٥٨ ( ٤ ) الذاريات : الآية ٢٣

<sup>(</sup> ٥ ) هود : الآية ٦ ( ٦ ) : العنكبوت : الآية ٦٠

وقال الله جَلُّ جَلُّ جَلالُهُ : ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ﴾(١) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَلَوْ بَسَطَ الله الله الله المُؤْق لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزُّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ)(٢) .

ثُمَّ إِنَّ الله أَمَرَ عَبَادَهُ بِمَا أَمَرَبِهِ رُسُلَهُ بِأَنْ يَأْكُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقَهُمْ وَأَنْ يُنْفِقُوا مِمًّا رَزَقَهُمُ الله حَلَالًا طَيِّباً .

فقالَ الله جلَّ جلاله : ( فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حلالا طَيْباً وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ٢٠ .

وقالَ الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمَ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّة شَفَاعَةً ) (١) .

وبَعْدَ أَنْ أَمْرَهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ الله نَبَّهَهِمْ بِأَنَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ :

قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٥) .

وَحَظُّ العْبِدِ من اسمِ رَبِّهِ ( الرزاق جلَّ جلالُهُ ) أَنَّ ذَاكِرَهُ يَكُونُ فِي سَعَةٍ مِنَ الرِّرْقِ وَأَنَّ الله يُسْبِعُ عليْهِ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَباطِنَةً . وقالوا : مَنْ داوَمَ عَلَى تِلاوَتهِ عشرينَ مرةً عَلَى الرِّيق رزقه الله ذِهنا يَفْهَمُ به الغوامض وقالوا : من قرأه سبع عشر مرة واقفا أمام من له حاجه عنده قضييت حاجَتُهُ . ومَنْ قرأهُ مائة مرَّةٍ للمسجونِ سُرُّحَ ، وللمريض يَبَرُأ . والله أعلمُ .

(١) النحل : الآية ٧١

(۲) الشورى : الآية ۲۷ ۱۵۰ سأه: الآية ۳۹

(٤) البقرة : الآية ٢٥٤

(٢) المحل: الآية ١١٤

## المن الحالية

#### ( 19 )

( الفَتَّاحُ (١) جلَّ جلالُهُ ) : ومعناه أَنّهُ هُوَ الذّي يفتَحُ أَبُوابَ الرِّزْقِ والرَّحْمَةِ لعبادِهِ ، ويَفْتَحُ عُيونَ بصائِرِهِمْ ليبصِرُوا الحَقَّ وَيَتَبِعُوا سُبُلَ السَّلامِ وَهَذِهِ الصَفَةُ مُقْتَرِنَةٌ بالعِلمِ والقُدْرَةِ .

قال الله تعالى: (قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُنَا ثُمَّ يَفْتَحُ نَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْفَتَاحُ الْفَلِيمُ ) (١).

وعند ( الفَتَّاجِ جَلَّ جلالُهُ ) مَفاتِحُ الغَيْبِ لا يَعْلمها إلَّا هُوَ وَمَفَاتِحُ الرَّحمَةِ : وقال الله تعالى : ( مَا يَفْتَحِ الله للماس من رَحْمةٍ فلا مُمْسِكَ لَهَا )٣٠ .

وقدْ أَنْزَلَ الله سورَةَ الفَتْحِ على رَسُولِهِ عَلَيْكُ لِيُبَشِّرَ المُؤْمِنِينَ بِأَنَّ الله أيد نبيه بنصره وبالمؤمنين وأن الله عز وجل قد أنزل السكينة في قُلُوبِ عِبادِهِ المؤمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إيماناً مَعَ إيمانِهِمْ ، كَا وَعَدَ الله عبادَهُ المُؤمِنِينَ بِقَوْلِهِ ( نَصَرَّ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ) (١) .

ثمَّ ذَكَرَ الله عبادَهُ بقولِهِ الكَرِيم: ( وَلَوْ أَن أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْما عَلَيْهِمْ بركات مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ) (٥).

<sup>(</sup>١)وقد دكر اسم ( الفتاح حل حلاله ) مرة واحدة في القرآن الكريم في سأ

<sup>(</sup>٢) سأ : الآية ٢٠ (٣) فاطر : الآية ٢

<sup>(</sup>٥) الأعراف: الآية ٩٦

كَا ذَكَرَهُمْ وَأَنْذَرَهُمْ بِقُولِهِ : ﴿ فَلَمَا نَسُوا يَا ذُكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُل شَيءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُوا بَمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ (١) .

ومِنْ هَذهِ الآيات تَعْلَمُ أَنَّ الله هُوَ الفَتَّاحُ العَلِيمُ ، وَهُوَ الَّذِي يَفْتَح أَبُوابَ الخَيْرِ والرَّحْمَةِ .

ولماً كَانَ الفَتْحُ قَدْ يَأْتِي على يَد مَن اصْطَفَاهُم الله مِنْ عِبَادِهِ وجَعَلَهم مفاتيحَ للْخَير نَبَّهَ الله عبادَهُ بِأَنَّهُ هُوَ خَيْر الفَاتحِينَ.

فقال الله جلَّ جلاله: ( وَسِعَ رَبُنَا كُلَّ شَيءٍ عِلْماً عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبُنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ) (٢).

وحظٌ العَبْدِ مِن اسِم رَبهِ ( الفَتَّاحِ جلَّ جلالُهُ ) قالوا : مَنْ قرأه إثر صلاةِ الفَجْر إحدى وسبعينَ مرةً وَيدهُ على صدرِهِ طَهَّرَ قَلْبَهُ وَيسَّرَ أَمْرَهُ بالفَتْحِ ونَوَّرَ قَلْبَهُ بِرَفِع الحِدى الحِجَابِ لِيُبْصِرَ الحَقَّ .

والله أعلم .

| ) | <b>بة ١٤</b> | : الأ          | ) الأسام   | ١                    |
|---|--------------|----------------|------------|----------------------|
| • |              |                | ,          |                      |
|   | )            | )<br>ية £٤ آية | : الآية ٤٤ | ) الأسام: الآية ٤٤ ( |

### الم المالان

#### $( \cdot )$

( العَليمُ(١) جلَّ جلالُهُ ) : ومعناه أنَّهُ العالمُ بالسرائِرِ والخَفِيَّاتِ ، عالمٌ بما هُوَ كائنٌ وَما يكونَ سبحانه قَدْ أَحَاطَ بكُل شيءٍ علْماً .

وقد اقترن اسم ( العليم جلَّ جلاله ) باسمه الحكيم ، وباسمه السميع ، وباسمِه الحليم ، وباسمِه الحليم ، وباسمِه الخلاقِ ، وباسمِه العَزِيز ، وباسمِه القديرِ ، وباسمِهِ الفتَّاحِ وباسمِهِ الحبيرِ .

قال الله تعالى : (قالُوا سبحانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا علمتنا إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمِ الحَكِيمُ )(٢) .

وقال اللهُ تعالى : ( وَتُوكِّلُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )(٢) .

وقال الله تعالى : ( إِنْ رَبُّكَ هُوَ الخَلَّاقُ الْعَلِيمُ )(١)

وقال الله تعالى: ( وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ) (٥).

<sup>(</sup>١) وقد ورد في القرآن المجيد اسم (العليم جل جلاله) اثنين وثلاثين مرة: في البقرة ثلاث مرات، وآل عمران مرة، والمائدة مرة، والأنعام ثلاث مرات، والأنفال مرة، ويونس مرة، ويوسف ثلاث مرات، والحجر مرة، والأنبياء مرة، والشعراء مرة، والتمل مرة، والعنكبوت مرتين، والروم مرة، وسبأ مرة، وبس مرتين، وغافر مرة، وفصلت مرتين، والزخرف مرتين، والدخان مرة، والذاريات مرة، والتحريم مرتني.

<sup>(</sup> ٢ ) البقرة : الآية ٣٦ ( ٣ ) الأنفال : الآية ٦١ ( ٤ ) الحجر : الآية ٨٦

<sup>(</sup> ٥ ) الزحرف : الآية ٩٠

وقال الله تعالى : ( الله الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمِ الْقَدِيرُ )(١).

وقال الله تعالى: ( قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنا ثُمَّ يُفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ )(٢) .

وقال الله تعالى : ( وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيِّ إلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ عَرف مَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا ؟ قَالَ نَبَّأْنِي العَلِيمُ الخَبير )(٢).

وفي القرآن الكريم آياتٌ كثيرةٌ دَأَلَةٌ عَلَى أَنَّ اللهُ:

( يعلمُ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض وَأَنَّ اللهُ بكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )(١).

وقال الله تعالى: ( وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغَيبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ وَالبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلَا رطْبٍ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كَتَابُ مُبِينٍ )(٥).

وقال الله تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾(٦) . وللعبد خَظٌّ مِنَ العلم إِنْ عَلَّمَهُ اللهُ .

قال الله تعالى : ( عَالَمُ الغَيْبِ فلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ أَحَدًا إلَّا مَنِ ارتَضَى مِنْ

وقال الله تعالى : ( وَلَا يُحيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَا بِمَا شَاءَ ) (١٠).

( ٢ ) سأ . الآية ٢٦ ( ١ ) الروم - الآية عد

رع المائدة الآية ٩٧ (٥) الأسام: الآية ١٥

> ( ٨ ) القرة : الآية ٤٥٢ (٧) الحن: الإية ٢٠

(٣) التحريم : الآية ٣

٧ نيكِا: إلاَّية ٧

وقال الله تعالى : ( وَأَنْزَلَ الله عليك الكِتَابَ والحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ) (١٠ .

وقَدْ رَفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أُوتُوا العلم دَرَجَاتٍ .

قال الله تعالى : ﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (٣) .

قال الله تعالى: ( وفَوْقَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ) (٢).

وفي هذه الآيات لعباده ليسألوهُ العلمَ والحكمة:

قال الله تعالى : ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يعلمون والذين لا يَعْلَمُونَ إنما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الألباب )(١) .

وِقَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ (٥) .

وَحَظَّ العَبْدِ مِن اسم ربهِ ( العَلِيم حلَّ جلالُهُ ) إذ الازمَهُ فَتَحَ اللهُ لهُ بَاباً مِنَ الْعلْمِ وَالمَعْرَفَةِ .

وقالُوا: مَنْ أَدْمَنَ عَلَى ذِكْرِ ( يَا عَلَامَ الغُيوبِ ) إِلَى أَنْ يَغْلِبَ عليه حَالٌ ارْتَقَتْ رُوحُهُ إِلَى الْعَالَمِ العُلْوِيِّ وتحدث بالمُغَيَّباتِ. وَمَنْ دَاوَمَ عَلَى ( يَا عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَة ) دُبُرِ كُل صلاةٍ مَائةَ مَرَّةٍ صَارَ صاحِب كَشْفٍ. والله أَعلَمُ.

(١) الحساء: الآية ١١٢

(٢) المحادلة: الآية ١١

(٤) الرمر: الآية ٩

( ٥ ) طه : الآية ١١٤

(٣) يوسف: الآية ٧٦

### الماجرين

#### (Y)

( القَابِضُ جَلَّ جَلالُه ) : هو من الأسماء الحسني التي وردت في حديث النبي عَلَيْتُهُ في أُوَّل كتابِنا ، وقال رسُول الله عَلِيْتُهُ : ( إِنَّ الله تعالى هُوَ الحَالِقُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّزَّاقُ المُعِزُّ ، وإِنِي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله وَلَا يَطْلُبني أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيّاهُ في دَم وَلَا مَالٍ ) .

رواه أحمد وأبو داود الترمدي واس حبال والبيهقي عن أبس رصي الله عه

وقد وردتْ في القرآن الكريمِ معانٍ كثيرةً لاسمِ اللهِ ( القَابِضِ جَلَّ جلالُه ) .

منها: أَنَّهُ يَقْبِضُ الأَرُواحِ بِالْمَوْتِ الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى عِبَادِهِ وَانَّهُ وَكُلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الأَرْوَاجِ فَقَالَ اللهُ تعالى: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوتِ الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ ثُم اللهُ وَبَكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١).

وقال رسول الله عَلَيْكُمْ : ( إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ ورَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ . يا بلال قُمْ فَاذَنْ فِي النَّاسِ بالصَّلَاةِ ) .

· رواه أحمد والمحارى وأمو داود والمسائى عن أني قتادة رصي الله عمه

وقال النبي عَلِيْكَ اللهُ : (إذا ماتَ وَلَدُ العَبْدِ قالَ تعالَى لملائكَته : قَبَضَتُمُ وَلَدَ عَبْدِى ؟ فيقولون بعم ، عَبْدِى ؟ فيقولون بعم ،

(١) السحدة: الآية ١١

فيقُولُ : ماذا قَالَ عبدي ؟ فيقولون حَمِدَكَ واستْرَجَعَ ، فيقول الله تعالى : ابْنُوا لعبدى بَيتاً في الجنة وسَمُّوه بَيْتَ الْحَمْدِ ) .

رواه الترمذي وابل حباد عن ابي موسى رضي الله عنه

ومها: أنّه يُنَزُّلُ عَلى نُفُوسِ عِبَادِهِ القَبْضَ، وهي صِفَةٌ مِنَ الصفاتِ الَّتِي انْفَرَدَ بها ( القابِضُ جلَّ جلالُهُ ) ، فلا تُقْبَضُ الأرواحُ وَلا تَنْقَبِضُ النُفُوسُ إلَّا إذا تجَلَّى القَابِضُ عَلى عِبَادِهِ فَيَتَحَسسونَ بِالقَبْضِ وَلَا يَعْرِفُونَ لذَلَكَ سَبَبَاً ، وهذا تذكير لَهُمْ بجَلَالِ كِبْرِيائِهِ .

ومِنْها: أَنَّهُ يَزْوِي الدُّنْيَا عَنْ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ وَيَبْسطُها على الكافِرِين.

قَالَ وَسُولُ اللهَ عَلِيْكَ : ﴿ إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً حَماهُ مِنَ الدُّنْيا كَا يَحْمَى أَحَدَكُمْ سَقِيمهُ المَاءَ ﴾ .

رواه الطبراني والحاكم والبيهقي غم قتادة س النعمان رصي الله عنه

وقال النبي عَلَيْكُمْ: ( تَقُولُ الملائِكَةُ يارَبِّ عَبْدُكَ المُؤْمِنُ تَزْوِي عَنْهُ الدُّنْيَا وَتُعَرِّضُهُ للْبَلاءِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِكَ ، فيقول ، اكْشفُوا عَنْ ثَوابِهِ ، فَإِذَا رَأُوا ثَوَابَهُ ، تَقُولُ المُلائِكَةُ : يارِبِ مَا يَضُرُّهُ مَا أَصَابَهُ فِي الدُّنْيَا ) .

رواه أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عبه

ومنها: أَنَّهُ يَقْبِضُ رَحْمَتَهُ يُومَ القيامَةِ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا بآياتِ اللهِ ولِقَائِهِ وَجَعَلُوا لله شرُكَاءَ.

قال الله تعالى: ( وَالَّذِين كَفَروا بآياتِ اللهِ ولِقَائِهِ أُولئك يَئسُوا مِنْ رَحْمَتي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )(١).

وقال الله تعالى : ( قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ )(٢) .

وقال الله تعالى : ( وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْح اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْأُس مِنْ رَوْجِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ ) (٣) .

<sup>(</sup>١) العكوت : الآية ٢٣

وهذه المعاني وأكثر منها وردت في القرآن الكريم:

فقال الله جل جلاله وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القِيَامَةِ وَالسَّمُواتِ مَطُوِيَّاتٌ بيمينه سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ )(١).

وفي هذه الآية مَعْنَى لِقَبْضِ الأَرْوَاجِ قَبْل نَفْخِ الصُّورِ وَالْبَعْثِ .

وقال الله جلَّ جلاله : ( مَنْ ذَا الذي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعفه لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَالله يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )(٢).

وفي هَذِهِ الآية مَعْنَى قَبْضِ يَدِ الغَنِي وإمْساكِهَا عَنِ الفَقِيرِ . وَإِنَّ الْفَقْرَ لَهُوَ خيرٌ للفَقِيرِ إِن صِبَرَ .

وقال الله حلَّ جلاله : ( المُنَافِقُونَ والمُنَافقَاتُ بَعْضُهمْ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بالمُنْكَرِ وَيَنْهَونَ عَنِ المَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا الله فَنَسَيُهُمْ )(٣).

وفي الآية معنى قَبْضِ اليَدِ عَنِ الخَيرِ والمعروفِ .

وحظَّ العبد من اسمِ رَبِّهِ ( القَابِضِ جلَّ جلالُهُ ) : الدُّعَاءُ على الظَّلَمَة لِقَبْضِ شَرِّهمِ عَنِ الدَّاعي أَوْ لِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ ، وقالوا : مَنْ كَتَبَهُ أَرْبِعينَ يوماً على أُربِعينَ لُقْمَةً مَن الحَبْزِ وأَكَلَ كُلَّ يُوْمٍ لُقْمَةً لَم يحسَّ بألمِ الجوعِ . والله أعلم .

تنبيه: وقالوا: لا ينبغى أَنْ يُدْعَى اللهُ جَلَّ ثَنَاؤهُ ( بالقابِضِ اللهُ مَعَ الباسِطِ ) ، ولا ( بالمُؤخّرِ إلَّا مَعَ المُحْيِي ) ولا ( بالمُؤخّرِ إلَّا مَعَ المُحْيِي ) ولا ( بالمُؤخّرِ إلَّا مَعَ المُقَدِّمِ ) ولا ( بالمُؤخّرِ إلَّا مَعَ المُقَدِّمِ ) ولا ( بالمانِعِ إلَّا مَعَ المُعْطِي ) ولا ( بالضّارِ إلَّا مَعَ النَّافِعِ ) .

(١) الرمر: الآية ٦٧

## الما الماجلوالله

## (YY)

(الباسطُ جلَّ جلالُهُ): هُوَ اسمٌ مِنْ أَسْماءِ اللهِ الحسنى التي وَرَدَتْ في حديثِ النبيِّ عَلَيْكُ فِي أُولِ كتابِنا، وقد وردتْ في القرآنِ الكريمِ معاني كثيرةً لاسمِ اللهِ (البَاسِطِ جَلَّ جلالُهُ): بأنّه هُوَ الَّذِي ينشُرُ رَحْمَتَهُ وَفَضْلَهُ عَلَى عِبَادِهِ، يَرْزُقُ وَيُعْطِي أَكْثَرَ ممّا يحتاج إليهِ العبد، فيزيدُهُ بَسْطَةً في العِلْمِ والجِسْمِ والمَالِ.

قال الله تعالى : ( وَقَالَت اليهودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةً ، غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بَمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيَفَ يَشَاءُ )(١) .

وقال الله سبحانه وتعالى: ( الله الَّذِي يُرْسِلُ الرياحَ فَتَثِيرُ سَحَاباً فَيْبسُطُه فِي السَّمَاء كَيْف يَشْاءُ )(١) .

وقال الله سبحانه وتعالى : ( الله يَبْسُطُ الرزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ويَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ )(٣) .

وقد نبه الله عِبَادَهُ بقولِهِ الكريم:

(وَلُو بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعَبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ )(١) .

(١) المائدة : الآية ٦٤ (٢) الروم : الآية ٤٨

(٤) الشورى: الآية ٢٧

( ٣ ) العنكبوت : الآية : ٦٣

وقال الله تعالى : ( إنَّ قارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلْيهِمْ وَآتيناه مِن الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَةُ لَتَنُوءُ بِالعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ )(١)

وقال الله تعالى : ( كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ استُغْني )(١) .

وقال الله تعالى : ( ولَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعَدَ مَلُوماً مُحسوراً )(") .

وحظُّ العَبْدِ مِن اسمِ رَبَّهِ ( الباسط جلَّ جلالهُ ) : البَسْطُ في كُلِّ شيءٍ في العِلْم والجسْمِ وَالرزْق ، وقالوا : مَنْ ذَكَره إثْر صَلاةِ الضُّحَى عشراً كانَ لَهُ ذَلَك . ومَنْ ذَكَرَهُ عَشراً رافِعاً يَدَيْهِ إلى عنان السَّمَاءِ ومَسَحَ بِهما وَجْهَهُ فُتِحَ لَهُ بابُ مِنَ الغِنى . والله اعلم .

(١) القصص : الآية ٧٦

( ٢ ) العلق : الآية ٦

( ٣ ) الإسراء : ٢٩

# الما المراد

## ( 27)

( الحافضُ جلَّ جلالُه ) : هو اسم من أسماءِ اللهِ الحسنى التي وردت في حديثِ النبيَّ عَلِيْكُ فِي أُوَّلِ كَتَابِنا .

وقد وردت في القرآن الكريم معاني لاسمَ الله ( الخافض جلُّ جلالُهُ ) .

وقال الله تعالى : ( يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السُّمَوَاتِ والأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْدٍ )(١) .

أَي أَنَّه يَغْفُرُ ذَنَّبًا وَيُفَرُّجُ كَرْبًا ، وَيَرْفَعُ قُومًا وَيَضَعُ آخرِينَ .

ولِذَا أَمَرَ اللهُ سبحانَه وتعالى نبيّهُ عَلَيْكُ بقولِهِ الكريم: ( وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ )(٢).

وكذلك نَبُّهَ اللَّهُ جَلُّ جلالُهُ عِبَادَهُ إِلَى الْبِرُّ بالوالِدَين .

فقال الله سبحانه وتعالى: ( وَقَضَى رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوالِدَيْنِ إِحْساناً ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَوْمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَوْمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَوْمًا وَقُلْ رَبُ ارْحَمْهُمَا كَما لَهُمَا قَوْلًا كَوِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبُ ارْحَمْهُمَا كَما رَبّيانِي صَغِيراً )(٢).

وقد ذكر الله سبحانه بقوله الكريم: (إذا وَقَعَتِ الواقِعَةُ ليسَ لِوَقَعَتِهَا كاذبَةً، خَافِضَةٌ رافِعَةٌ )(1).

(١) الرحمن: الآية ٢٩ (٢) الشعراء: الآية ٢١٥

(٤) الواقعة : الآية ع

( ٣ ) الإسراء: الآية ٢٤

تنبيها لعباده بأنَّهُ إذا قامَتِ القِيامَةُ فَهِيَ تَخْفِضُ أَقُواماً بدُخُولِهم النَّارَ وَتَرْفَعُ أَقُواماً بدُخُولِهِم النَّارَ وَتَرْفَعُ أَقُواماً بدُخُولِهِم الجَنَّةَ .

وحَظ العبدِ مِن اسمِ رَبِّهِ ( الخافض جلَّ جلالُهُ ) : قالوا مَنْ قرأَهُ خمسمائة مرَّةً قُضِيَتْ حاجَتُهُ وكُفِي مَا أَهَمَّةُ ، وَمَنْ كَرَّرَهُ أَلفَ مرَّةٍ أَمِنَ من جميع الاعداءِ ، واللهُ أعلمُ .



( Y£ )

( الرَّافِعُ جَلَّ جلالُهُ ) : هُوَ اسمٌ مِنْ أسماءِ اللهِ الحُسنى التي وَرَدَتْ في حديثِ النبي علينة في كتابنا.

وقد ورد في القرآن الكَرِيمِ ( رَفيعُ الدَّرَجابِ ذُو العَرْش )(١) .

ومعناهُ عظيم الصفاتِ المستحِقُ لِدَرَجَاتِ المَدْحِ والثَّنَاءِوليسَ لأَحَدِ من خلقه هذه الصفحة وهو مِن الَّذِي يَرْفَعُ أُولِيَاءَهُ ويُعِزُّهُمْ ويَنْصُرُهُمْ.

ومَن اسمِ ( الرَّافِعِ جَلَّ جلالُهُ ) اشتُقَّ الرَّفْعُ .

قال الله تعالى : ( تلكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كُلُّمَ الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ )(۲) .

وقال الله تعالى : ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ )(٣) .

أي أنَّهُ جَلَّ جلالُهُ رَفَعَ ذكرَ النبي عَلَيْكُ فِي الأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ.

وقال الله تعالى: ( وَرَفَعَنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً )(١) .

أي أنَّ اللهُ تعالى رَفَعَ نَبِيَّهُ ( إِدْرِيسَ ) عليه السَّلامُ بَعَدَ مَوْتِهِ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ أَوْ مَا فُوْقُهَا .

( ٣ ) الانشراح : الآية ٤ ( ٢ ) البقرة : الآية ٢٥٣ (١) غافر: الآية ١٥

(٤) مريم: الآية ٧٥

وقال الله تعالى: ( وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًا ﴾(٢).

وقَدْ نَبَّهَ اللهُ عبادَهُ بقولِهِ الكَربِيمِ: تكريماً لنبيِّهِ عَلَيْكَ :

( يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ . كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾(١) .

وقال الله تعالى : ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيْبُ وَالعُمَلِ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ )(٥) .

كَمَّا أَنه سبحانَهُ وتعالى وصَفَ لَنَا الجَنَّةَ بقولِهِ الْكَرِيمِ : ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَرَّفُوعةٌ ﴾(١) ، ﴿ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ﴾(٢) ، ﴿ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ﴾(٢) .

فسُبحانه مِنْ إِلَهِ عَظِيمٍ ( كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَنٍ ) يرفعُ قوما ويخفِضُ آخرين . وحَظَّ العَبْدِ من اسمِ رَبَّهِ ( الرَّافِعِ جَلَّ جلالُهُ ) أَنْ يدعُو به الداعي لِرَفْعِ شأنِهِ وَخَظُّ العَبْدِ من اسمِ رَبَّهِ ( الرَّافِعِ جَلَّ جلالُهُ ) أَنْ يدعُو به الداعي لِرَفْعِ شأنِهِ وذِكْرِهِ وإعْلاءِ قَدْرِهِ مَعَ المُقَرَّبِينَ الشَّهُودِ . وقالُوا : مَنْ قرأه سَبْعِينَ مرَّةً أَمِنَ الظَّلَمَة والمُتَمَرِّدِينَ .

وَمَنْ قاله أربعمائة وأربعينَ مرَّةً في يوم الاثنين أو في ليلةِ الجُمُعَةِ بَعْدَ المَغْرِبِ أَوْ بَعْد العِشاءِ كانتْ لَهُ هَيْبَةٌ بين الحَلاثِقِ . والله أَعْلَمُ .

(١) المجادلة : الآية ١١

(٤) الحجرات : الآية ٢

٣ الواقعة : الآية ٣

(٢) الرعد: الآية ٢

( ° ) فاطر : الآية ١٠

( ٣ ) الزخرف : الآية ٣٢

( ٦ ) العاشية : ١٣

# المعتاب المارات

## $(\Upsilon\Upsilon)$

( المُعِزُّ جلُّ جلالُهُ ، والمذلّ جلُّ جلالُهُ ) هما اسمان من أسماء الله الحسنى التي وردت في حديثِ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ فِي أُوَّل كتابِنا ومعناهُما أنَّ طرفي الأمُور بيده سبحانَهُ يعز مَنْ يَشَاءُ ويُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ .

وقد أنْزَلَ الله في كتابِهِ الكربِمِ آيةً واحِدَةً : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكَ تُؤْتِي المُلْك مَنْ تَشَاءُ ، وَتُنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ، وتعز من تشاء وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ، بِيَدِكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ) (١) . تنبيها لعِبادِهِ بأنَّ اللهُ هُوَ المُعِزُّ و هُوَ المُذِلُ ، فَمَنْ أَعَزُّهُ اللهُ جَعَلَهُ عَزِيزاً ، أَيْ لَهُ العِزَّةُ وَالقُوَّةُ والغَلَبَةُ عَلى نَفْسِهِ بِقَهْر هَوَاهُ وشَهَوَاتِهِ وذلكَ بعِزُ الطَّاعَةِ ، وأظهرَهُ على عَدُوِّهِ الذَّلِيلِ بالمَعْصِيَةِ . وقَدْ تَفَضَّل ربُ العِزَّةِ والجلالِ فَأَنْعَمَ عَلَى عِبادِهِ المُؤْمِنِينَ الذينَ أَحَبِهُمْ وَأَحَبُوهُ بِأَنْ جَعَلَ لَهُمُ العِزَّةُ مِنْ عِزَّتِهِ :

فقال الله جَلَّ جَلَّالُه: ﴿ وَلَلْهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) .

وَلَقَدْ ضَرَبَ اللهُ الذَّلةَ وَالمَسْكُنَةَ والخِزْى على الذينَ يُعْرِضُونَ عنْ آياتِ رَبِّهِمْ مُسْتَكْبِرِينَ فَقَالَ جَلَّ جَلالُهُ يَصِفُ خَالَهُمْ بقوله الكريم ( إلى نُصُبِ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمُ ذِلَّةً )(").

(١) آل عمران: الآية ٢٦

( ٢ ) المنافقون : الآية ٨

(٣) المعارج: الآية ٤٤

وقال الله جلُّ جلُّ له : ( وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيْثَاتِ جَزَاءُ سَيُّنَةٍ بمثَّلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَالَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وجوهُهم قطَعاً من اللَّيْلِ مُظْلِماً ﴾(٠) .

وقال اللهُ تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلُّ وَنَخْزَى ) . (١)

وَلَكِنَّ اللهَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلُهُ مُبَشِّرِينَ ومُنْذرِينَ فإذًا هُمْ قَدْ ﴿ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذانِهم وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَروا اسْتِكْباراً) (٣) فَحَقَّتْ عَلَيْهِم كَلِمَةُ العَذَابِ ﴿ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الخِرْيَ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ ) (٤) .

فهذا هُوَ مَعْنَى الذُّلُ : خِزْ يُ فِي الدُّنْيَا وعَذَابٌ فِي الآخِرَةِ . فاسألُوا اللهُ المُعِزُّ واستعيذُوا بهِ مِنَ الذُّلُ ، وعَلَيْكُمْ بما أَمَرَكُمْ اللهُ بِهِ : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ، إما تَيْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلاتَقُلْ لَهُمَا أُفُّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً ، واخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّل مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَمْ رَبَّيَانِي صَغيرا) (٥).

وحَظَّ العبِد من اسمِ ربَّهِ ( المُعِزّ جلَّ جلالُهُ ) أَنْ يُلْقِىَ اللهُ عَلَى ذاكِرِهِ الهَيْبَةَ في قُلُوبِ الخَلْقِ فلهُ عِزُّ الدُّنْيَا وَحُسْنُ ثَوابِ الآخِرَةِ ، وقالوا : مَنْ قَرَأُهُ بَعْدَ صَلَاةِ المغرب ليُلةَ الاثنين أو ليلَةَ الجُمْعَةِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً أَسكَن اللهُ في قُلُوبِ الخَلْقِ هَيْبَتَهُ.

وحَظَّ العَبْدِ مِنْ اسمِ رَبِّهِ ( المُذِلّ جَلُّ جلالُهُ ) : الدُّعاءُ عَلَى كُلِّ ذِي بَغْي أَو

وقالُوا : يقرأ خَمْساً وسَبْعِينَ مَرَّةً ثُمَّ يَدْعُو اللَّهَ في سُجُودِهِ فإنَّ اللَّهَيستَجِيبُ لَهُ . والله أعلَمُ .

( ٢ ) طه : الآية ١٣٤

(٤) الزمر: الآية ٢٦ ( د ) الإسراء : الآية ٢٣

# المر المراجات

## **( YY )**

( السَّمِيعُ(١) جلَّ جلالُهُ ) : ومعناه أنهُ يَسْمَعُ الجَهْرَ مِنَ القَوْلِ وَيَسْمَعُ السُّرُّ وَأَخفَى .

قال الله تعالى : ( قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَي إلى اللهِ ، والله يَسْمَعُ تحَاوُركُمَا إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ )(٢) .

وقال الله تعالى: (أم يحسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى ، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ )(٢).

قال الله تعالى : ( قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّاً وَلَا نَفْعاً واللهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾(١) .

وقال الله تعالى: ( وَالله يَقْضِي بالحَقِّ ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ الله هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ )(٥) .

ولقد وَصَفَ الله نَفْسَهُ بآياتٍ كَثِيرةٍ في القرآنِ الكَريمِ بِأَنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ وأَنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وأَنَّهُ يَسْمَعُ ويرَى .

<sup>(</sup>۱) وقد ورد اسم (السميع جل جلاله) في القرآل الكريم عشرين مرة: في البقرة مرتين، وآل عمران مرة، والمائدة مرة، والأنعام مرتين، والأنفال مرة، ويونس مرة، وهود مرة، ويوسف مرة، والإسراء مرة، والأبياء مرة، والشعراء مرة، والعنكبوت مرتين، وغافر مرتين، وفصلت مرة، والشورى مرة، والدحان مرة مقترناً بحس عشرة مرة باسمه العلم، ومحس مرات باسمه البصير.

<sup>(</sup> ٢ ) الجادلة : الآية ١ ( ٣ ) الزخرف : الآية ٨٠ ( ٤ ) المائدة : الآية ٧٦

ر م ) غافر : الآية ٢٠

قال الله تعالى : ( الحَمْدُ للهِ الَّذِي وَهَبَ لي عَلى الكِبَرِ إسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ إِنْ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ )(١) .

وقالَ الله تعالى : ( إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ )(١) .

وقالَ الله تعالى : ( قَالَ لَا تَخَافَا إنني مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى )(٣) .

وَلَقَدْ كُرُّمَ اللهُ بَنِي آدَمَ فَجَعَلَ لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْتِدَةً لَعلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ، فقالَ اللهُ جَلَّ جَلالُهُ : ( قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأْكُمْ وَجَعَلَ لَكُم السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَالأَفْتِدَةَ قَلِيلًا مَا تُشْكُرُونَ )(١).

وقد حَذَّرَ الله عبادَهُ بأنَّ سَمْعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَجَلُودَهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِمْ يَوْمَ القيامة لِعُلَّا يَتَظَالَمُوا.

فقال الله جَلُّ جلالُهُ: (إِنَّ السَّمْعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوُلًا ) (٥) .

وقال الله جل جلاله : ( وَمَا كُنتُم تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنَتُمْ أَنْ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ )(١) .

وقال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْكِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفتدتهم من شيىء إذ كانوا يحجدون بآيات الله وحاق بهم مَا كَانُوا بهِ يَسْتُهُرْتُونَ )(۲) .

وحَظُ العبدِ من اسمِ رَبِهِ ( السُّمِيع جَلُّ جلالهُ ) أَنْ يَعْلَمَ أَنْ اللَّهُ مَعَهُ يَسْمَعُهُ وَيَرَاهُ فيحفَظَ لسانَهُ ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) (١)

وقالوا: مَنْ قَرَأَهُ يَوْم الخَمِيس بعدَ صَلاةِ الضُّحَى خمسمائة مرةً كانَ مُجابَ الدُّعْوَةِ ، وَمَنْ أَكْثَر مِنْهُ شُفِي مِنْ ثِقَلِ السَّمْعِ . واللهُ أَعْلَمُ .

( ٢ ) سبأ : الآية ٥١ ( ١ ) إبراهيم : الآية ٣٩ (٣)طه: الآية ٢٦

( ٥ ) الإسراء : الآية ٣٦ ر ٤ ) الملك : الآية ٢٣ (٦) فصلت: الآية ٢٢

ر ٧ ) الأحقاف : الآية ٢٦

( ٨ ) ق : الآية ١٨

# المجادات

## ( Y )

( البَصِيرُ (۱) جلَّ جلالُهُ ) : ومعناه أنَّهُ هُوَ الَّذِي يُشاهِدُ ويَرَى فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالبَحْرِ وَمَا تَحْتَ النَّرِي وَهُوَ الرَّقِيبُ والمُشَاهِدُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ .

قال الله تعالى : ( أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهُ يَرَى )(٢) .

وقال الله تعالى: ( لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّلْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ )(٢) ولذا أقسم الله جل جلاله بقوله الكريم: ( فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون )(١)، تنبيها لعِبَادِهِ بِأَنَّهُ يرَى مَالا يَرُوْنَ .

قال الله تعالى : ( إِنَّ الله هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ )(٠) .

وَلَقَدْ كَرُمَ الله بني آدَمَ بِأَنْ أَنْشَأً لَهُم السَّمْعَ وَالْأَبْصارِ وَالْأَفْتِدَةَ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ .

فقال الله جَلَّ جلاله : ( والله أُخرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمُّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُم السَّمْعَ وَالأَبْصارَ والأَفْتِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )(١) .

ولَقَدْ أَمَرَ اللهُ عِبادهُ بِأَنْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْ يكونَ نَظَرُهُمْ عبرَةً لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .

<sup>(</sup> ١ ) وقد ورد اسم ( البصير جل جلاله ) في القرآن الكريم أربع مرات : في الإسراء مرة ، وغافر مرتين ، والشورى مرة ، مقترناً مع اسمه السميع .

<sup>(</sup> ٢ ) العلق : الآية ١٤ ( ٣ ) الأنجام : الآية ١٠٣ ( ٤ ) الحاقة : الآية ٢٨

قال الله تعالى: ( أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَق اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُون قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ )(١) .

ولما كَانَ التَّفَكُّرُ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يهدي إلى الله :

قال الله تعالى: ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَاما وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ اللهُ عَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ

وقال اللهُ تعالى : ﴿ فَاعْتَبَرُوا يَا أُولِي الْأَبَصْارِ ﴾ .

وَلَقَدْ أَمَرَ اللهُ عِبَادَه بأنْ يَغُضُوا مِنْ أَبْصارِهِمْ فَلَا يَنْظُرُوا إِلَى مَا حَرَّمَ الله .

فَقَالَ اللهُ جَلَّ جَلالُهُ: (قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهمْ وَيَخْفَطُوا

وقالَ اللهُ جَلَّ جلالُهُ: ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنُ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ

وقال الله جلُّ جلُّ جلالُهُ: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ رَقَيباً ﴾ ٢٠٠ .

وَقَدْ حَذَّرَ اللهُ عبادَهُ أَلَّا يَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ الَّذِي يَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ، فقال اللهُ جَلَّ جلالُهُ : ( وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يا أَبَت لِمَ تَعْبُدُ مالا يسمع وَلَا يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنى عَنْكَ شَيْئاً ) (٧) .

وحظَّ العبد من اسم ربه ( البصير جلَّ جلالُهُ ) أن ينزُه سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ عَنْ كُلِّ مَا نهى الله عنهُ لأنَّ الله مَعَهُ يَسْمَعُهُ وَيَرَاهُ .

(١) الأعراف: الآية ١٨٥

¿Y (Y)

( ٢ ) آل عمران : لآية ١٩١ ( ٥ ) النور : الآية ٢٠

(٦) الأحزاب: الآية ٥٢

( ٣ ) الحشر : الآية ٤٣

وقالُوا: مَنْ قرأَهُ قَبْلَ صلاةِ الجُمُعَةِ مائةً مَرَّةٍ فَتَحَ الله بَصِيرَتَهُ وَوَفَقَهُ لَصالَحِ القولِ والعَمَلِ، وإنما الأعمالُ بِالنَّيَاتِ. وَمَنْ تَلاهُ مائةً بينَ ركعتي الفَجْرِ وصَلاةِ الصَّبْحِ يومَ الجُمُعة خَصَّهُ الله بنظرِ العِمَايَةِ، وَمَنْ أكثرَ منه شفى الله تَصرَهُ من ضعف البصر فقل ( اللهم يا سميع يا بصير متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث منى ). والله أعلم .



## (44)

( الحَكَمُ : جلَّ حلالُهُ ) : هو اسمٌ من أسماءِ اللهِ الحُسنى التي وَرَدَتْ في حديثِ النَّبِيّ عَلِيلَةٍ في أوَّل كتابنا .

وقد وردت في القرآنِ الكريمِ آياتٌ كثيرَةٌ دَالةٌ على أَنَّ الَّذِي يحكمُ ويفصِلُ بينَ النَّاسِ فيما شَحَرَ بَيْنَهُمْ ، هُو الَّذِي يُسمَّى الحَكَم وَلَا رادً لَحُكْمِهِ .

وقَدْ جَعَلَ اللهُ اسمَهُ الحكم بيه وبينَ عبادِهِ . فَحكمه في الدُّنْيَا بينَ عِبَادِهِ فيما أَنْزَلَ اللهُ من كتابِهِ ، ولهُ الحُكْمُ يوم القيامَةِ ، وتَرَكَ الحُكْمَ في الدُّنْيَا لِعَبَادِهِ ليحكُمُوا فيما بينَهُمْ بالِقسْطِ ، قال اللهُ تعالى : (وإنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيما كَانُوا فِيهِ يخْتَلِفُونَ )(١) .

ولذا قالَ اللهُ تعالى : ﴿ وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَقُّ وَأَنْتَ أَخْكُمُ الحَاكمِينَ ﴾(١) .

تنبيهاً لعبادِهِ بأنَّهُ خَيرُ الحاكِمِينَ وأَنَّهُ أَحْكُمُ الحَاكِمِينَ فلا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً .

وقدْ أُمَرَ اللهُ عبادَهُ بما أُمَرَ بِهِ رُسُلَهُ بِأَنْ يَحْكُمُوا بينَ النَّاسِ بِالْعَدل وَلا يَتَّبِعُوا الهَوَى فَإِنَّ اللهُ عَلى حُكْمِهِمْ لَشَهِيدٌ .

(١) المحل: الآية ١٢٤

( ۲ ) هود : الآية ٤٥

(٣) الأعراف: لآية ٨٧

قال الله تعالى : ( فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكِّمِوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً )(١) .

وقال الله تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قُولَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ )(٢) .

وقال الله تعالى : ( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَينَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ٢٠٠٠ .

وقال الله جلَّ جلالُهُ: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعدلوا ، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتَّقْوَى ﴾(١) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )(١٠) .
وقال الله جلَّ جلاله : ( وَمَنَ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ )(٢٠) .

وقال الله جَلَّ جلالُه: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ ،

تنبيهاً لعبادِهِ بِأَنْ لَا يُتّبِعوا الهَوَى في حكمهم فَيُضِلهُمْ عنْ سَبيلِ اللهِ

وَحَظَّ الْعَبْدِ من اسمِ رَبِهِ ( الْحَكَم جَلَّ جلالُه ) الدُّعاء : ( رَبِّ هَبْ لِي خُكُماً وَالْحِقْني بالصَّالِحينَ ) ( ٨٠) . ثمَّ يزدجر من أن يحكم بغيرِ ما أنزل الله .

وقالوا: مَنْ قَرَأُهُ فِي جوفِ اللَّيْلِ مائة مرَّة مُدَّةً عَلى طَهَارَة بوجْدٍ واعتقادٍ حَتى يغشى عليه حال ، جَعَلَ اللهُ باطِنَهُ محلَّ الأسرارِ الإلَهيَّةِ .

(١) النساء: الآية د٦

( ٤ ) المائدة : الآية ٨

( ٧ ) المائدة : الآية ٧٧

( ۲ ) النور : الآية ٢٠

( د ) المائدة : الآية ٤٤

( ٨ ) الشعراء : الآية ٨٣

( ۳ ) الساء · الآية ٨٥

( 7 ) المائدة : الآية دع

# المحالية الم

## ( \* )

( العَدُلُ : جَلَّ جلالُهُ ) : هُوَ اسمٌ من أسماءِ اللهِ الحُسنى التي وَرَدَتْ في حديث النّبي عَلِيْنِهِ فِي أُولِ كِتَابِنَا .

والعَدْلُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللهِ الحَكَمِ العَدْلِ : أَيْ أَنَّهُ لا يَحَكُم إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا يَقُولُ أَلَّا الحَقِّ ، وَلَا يَفْعَلُ إِلَّا الحَقِّ ، وقد قَسَمَ الله للعبدِ حَظا من اسمِهِ ( العَدْلِ جَلَّ اللهُ للعبدِ حَظا من اسمِهِ ( العَدْلِ جَلَّ جَلالُهُ ) : إذْ سَوَّاهُ فَعَدَلَهُ فِي أَحسن تَقويم .

ثُم أَمَرَهُ أَنْ ينْظُرَ فِي خَلْقِ نَفْسِهِ وفِي السَّمَوَاتِ والأَرْضِ ليشْهَدَ بأنَّ الله خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ ليشْهَدَ بأنَّ الله خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بالحَقِّ وَالعَدْلِ .

فقال الله جل جلاله: ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون )(١)

وقالَ الله جلَّ جلاله : ﴿ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنَى الآياتِ وَالنَّذُرُ عِنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾(١) .

فإذا نَظَرَ العبد لَمْ يَرَ في خلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتْ .

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ( الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقاً ، مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ البَصرِ كَرْتِينَ ينقلبِ اليك البصرِ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ البَصرِ كَرْتِينَ ينقلبِ اليك البصرِ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ )(٣).

(١) الداريات: الآية ٢١

( ٢ ) يونس : الآية ١٠١

( ٢ ) الملك : الآية ٢

فَنَظُرُ العَبْدِ فِي خَلْقِ نَفْسِهِ وَفِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَهْدِيهِ إِلَى أَنْ يَشْهَدَ بِأَنَّ الله عَدُلُ الأَمُورِ وَتَفْصِيلِ الآباتِ فلا يعترض على ما قدر الله وقضى ، فإن السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَمْ تَقُمْ إِلَّا بِالْعَدْلِ وَلَو اختَلَّ نِظَامُهُمَا لَفَسَدَتًا .

وبعدَ أَنْ شَهِدَ العَبْدُ مِن آياتِ رَبِّهِ أَمَرُهُ اللهُ بِأَنْ يَحْكُمَ بِالْعَدْلِ وَلا يَتَبع الْهُوَى . قال اللهُ تعالى : ( إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبِي وَيَنْهَى عَنِ الفَرْبِي وَالْمُعْلَى وَاللّهُ وَالْمُعْلَى وَاللّهُ وَالْمُعْلَى وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

وقال الله تعالى : ( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاغْدِلُوا )(٢) .

وقال الله تعالى ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )(٢)

وقال الله تعالى : ( فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا )(١)

وحظُ العبدِ مِن اسمِ ( العَدْلِ : جلَّ جلالُهُ ) أَنْ يخْضَع كُل عُضو مِنْ أَعْضَائِهِ تَحْتَ سُلطانِ العَقْلِ والدِّينِ ، فَنَظَرُهُ عِبْرَةٌ ، وَنُطْقُهُ حِكْمَةٌ ، وفِعْلُهُ خَيْرٌ .

وقالوا: مَنْ قَرَأُهُ وَكَتَبَهُ عَلَى عِشرينَ لُقْمَةً مِنَ الخُبْزِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ وَأَكُلَ ذلكَ سَخَّرَ لَهُ جَمِيعَ القُلُوبِ، والله أَعْلَمُ.

( ٢ ) الأنعام : الآية ١٥٢

(١) المحل : الآية ٩٠

(٤) النساء: الآية ١٣٤

( ٢ ) النساء : الآية ٥٨

## ( TI)

( اللَّطِيفُ : جلُّ جلالُهُ ) : ومعناه أنه هُوَ الَّذِي يُسري لطفَهُ الخَفِيُّ في رِفْقِ ورأَفَةٍ في جميع مُخلوقاتِهِ مِنْ حَيْثَ يعلمونَ ومِنْ حَيْثُ لا يعْلَمُونَ .

والله جل جلاله لطيف عن أن تدركه الأبصار .

وقد ورَدَ اسمُ ( اللَّطِيف : جَلَّ جلالُهُ ) مَرَّتينِ في القُرآنِ الكَرِيمِ مُقترناً مَعَ اسمِهِ

فقال الله جَلَّ جَلالُهُ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَيُدْرِكُ الْأَبَصْارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ

وقال الله جلُّ جَلالُهُ: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوْ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ﴾(١) .

ومِنْ لُطِّفِ اللهِ الخَفِيِّ : لُطُّفُهُ بِالأَجِنَّةِ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهَا فِي ظُلُماتٍ ثلاثٍ فَحَفِظَها وَغَذَّاهَا وَرَبُّاهَا .

واعْلَم أَنْ اللَّطْفَ بِالشَّيء لا يَكُونُ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ وَقُوَّةٍ وعِزَّةٍ . فَقَالَ اللهُ جَلَّ جَلَّ عَلْم وَقُوَّةٍ وعِزَّةٍ . فَقَالَ اللهُ جَلَّ جَلَّ اللهُ : ( اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ القَوِيُّ الْعَزِيزُ )(٣) .

( ١ ) الأنعام : الآية ١٠٢

( ٢ ) الملك : الآية ١٤

( ٣ ) الشورى : الآية ١٩

ولو عَلِمَ الْإِنْسَانُ معنى قول الله تعالى :

( لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَينِ يدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ )(١) .

لَشَهِدَ لُطْفَ اللهِ الخَفِي في نَفْسِهِ وفي العَالم كُلَّهَ .

فقد سَرَى لُطفُ اللهِ في جَميعِ مخْلُوقَاتِهِ في حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا . خَلَقَهُمْ وَقَدَّرَ لَمْمُ أَرْزَاقَهُمْ وأَعْمَالَهُمْ . وفي الآخِرَةِ خَص المُؤْمِنِينَ باللطْفِ الحَفيَّ

فسُبْحَانَهُ مِنْ رَبِّ كَرِيمٍ: (إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنه هُوَ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ (٢).

وَحَظُّ العبدِ من اسمِ رَبِّهِ ( اللَّطِيف : جلَّ جلالُه ) أَنْ يَتَخَلَّقَ بالرَّفْقِ واللينِ بِعِبادِ اللهِ ، فَيَتَلَطَّفَ مَعَهُمْ بالطَّيْبِ مِنَ القَوْلِ .

وقالُوا: مَنْ ذَكَرَهُ بعدده مائةً وتسعاً وعشرينَ مَرَّةً أو مائةً مَرَّةٍ أو مائةً وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثين مرة تَدَارَكَهُ اللَّطْفُ وَوَسُّعَ اللهُ عليْهِ مَا ضاقَ مِنْ أُمرِه . ومَن قَرَأُ اللَّطِيفَ بالتعريفِ مائةً وستينَ مرَّةً ، وقَرَأُ مَعَهَا لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ وهُوَ يُدْرَكُ الأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ، أُمِنَ مِنَ الخَوْفِ .

وإن طَلَبْتَ الشَّفاءَ قرأتَ معهُ آيةً مِنْ آياتِ الشُّفَاءِ نحو: الذي خَلَقَني فَهُوَ يَهْدِينِ ، وَالَّذِي هَو يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ، وهُوَ اسمٌ يَنْفَع لِتَفْرِيجِ الْكُرُوبِ . والله أَعْلَمُ .

(١) الرعد: الآية ١١

( ٢ ) يوسف : الآية ١٠٠

# المراجات

## ( **TT** )

( الخبيرُ ١١) : حلَّ جلالُهُ ) ومعناه : لا تَعْزُبُ عنهُ الأخبارُ ظاهِرُها وباطِنُها ، لا في السَّمَوَاتِ ولَا في الأرْضِ ، وهُوَ مَعَكُمْ أَيْمَا كُنْتُمْ لا تَخْفَى عليْهِ خافِيَةٌ .

وقال الله حلَّ جلالُهُ: ( سَواءٌ مِنْكُم مَنْ أُسَرَّ القَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاللَّهُ وسارتُ بالنَّهَار )(١) .

وقال الله تعالى : ( عَالَمُ الغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ وَهُوَ الحَكِيمُ الْخَبِيرُ )(٣) .

وقال الله سبحاله: ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ )(١) .

وقال الله سبحانه: ( وَإِذْ أُسَرَّ النَّبِيِّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا ؟ قالَ نَبَّأَنِي العَلِيمُ الخَبِيرُ )(٥).

ومِنْ صِفَاتِ الخَبِيرِ أَنْ يَكُونَ سَمِيعاً بَصِيراً عَالماً بِكُلِّ شَيْءٍ.

وإِنَّكَ إِدَا تَدَبَّرْتَ قَوْلَ اللهِ تعالى :

( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )(١) .

( ٥ ) التحريم : الآية ٣ ( ٦ ) البقرة : الآية ٢٣٤

( إِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنِعُونَ ) (١) .

( إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ) (١) .

( إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيْر بَصِيرٌ ) (٣) .

عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِكُلِّ شَيءٍ لا تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْكُمْ خَافِيَةً .

وَحَظُّ العَبْدِ مِنِ اسمِ رَبِهَ ( الخَبير جَلَّ جلالُهُ ) : أَنْ يَكُونَ خَبِيراً فِي عَوالِمِ نَفْسِهِ ، فِي قَلْبِهِ وفِي نَفْسِهِ فَيَزْدَجِرُ عمَّا نَهِي اللهُ عَنْهُ لأَنَّهُ سَوْفَ يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ أَوْ فَعَلَ .

وَقَالُوا : مَنْ ذَكَرَهُ سبعةً أَيَّامٍ أَتَنَهُ رُوحانِيَّةً مِنْ عِنْدِ ( الخَبِير : جَلَّ جَلالُهُ ) فَتُخْبِرُهُ بِكُلِّ خَبَرٍ يُرِيدُ . والله أعلمُ .

١ ) النور : الآية ٢٠

( ٢ ) التمل : الآية ٨٨

( ٣ ) الشورى : الآية ٢٨

# المالية المالي

## ( 44)

( الحَلِيمُ : جلَّ جلالُهُ ) ومعناهُ : أَنَّهُ ذُو الصَّفْحِ والأَناةِ الذي لا يُعَجِّلُ بالعُقُوبَةِ مِعَ المقدرةِ ، فلا يَسْتَفِزُهُ غَضَبٌ ولا يَسْتَخِفُهُ جَهْلُ جاهِل ، ولا عِصيانُ عاص . والحَلْمُ صفَةً اتَّصَفَ بها ( الحَلِيمُ جَلَّ جلالُهُ ) ، وَخَصَّ بها المُصْطَفِينَ مِنْ عِبَادِهِ .

قال الله تعالى : ( إِنَّ إِبراهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهٌ مُنِيبٌ )(١) .

وقد قالَ قوم شُعَيْبِ لنَبِيهِمْ عليه الصلاة والسَّلامُ .

قال الله تعالى : ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤَنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾(٢) .

ومَنْ يَتَدَبَّر قَوْلَ اللهِ تَعَالى: ( وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى )(٢)

يعلم أن الله لا يحبِسُ إنعامَهُ وأَفْضالَهُ عنْ عِبَادِهِ مِنْ أَجْلِ ذُنُوبِهِمْ وهُوَ غَنِي عَنْهُمْ ، فَخَيرُهُ إلى عِبَادِهِ نَازِلَ وشَرَّهُمْ إلَيْهِ صَاعِدٌ فَهُوَ يُمْهِلُ وَلَا يُهْمِلُ لَعَلَّهُمْ يَسْتَغْفِرونَه وَيَتُوبُونَ إلَيْهِ .

( ١ ) هود : الآية ٥٧

( ۲ ) هود : الآية ۸۷

(٣) فاطر: الآية ٥٥

ولقد وصنفَ الله نفسهُ بالجِلْمِ مع العلمِ وَأَنَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ، وَغَنَى حَلِيمٌ : قال الله تعالى : ( وَإِنَّ الله لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ )(١) .

وقال الله جل جلاله (إن الله غفور حليم)(١)

وقال الله جلَّ جلالُهُ: ( إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسناً يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ )(٣) .

وقال الله جلاله ( والله غنى حليم )(١) .

وقد علَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ دُعاءً نَدْعُو بِهِ عندَ الكَرْبِ وفيهِ التَّهْلِيلُ بأَنَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ :

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ . لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُ العَرْشِ العَظِيمُ . لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُ العَرْشِ العَظِيمُ . لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُ العَرْشِ الكَرِيمُ ) .

رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عهما

وحَظُّ العَبْدِ مِنْ اسْمِ رَبِهِ ( الحَلِيمِ جَلَّ جلالُه ) : أَنْ يُزِيْنَهُ اللهُ بالحِلْمِ وَهُوَ مِنْ مَحاسِنِ الأَخْلَقِ .

وقالُوا: إذَا اتَّخَذَهُ الرَّئِيسُ ذِكْراً اتَّصَفَ بِالْجِلْمِ فِي رِئَاسَتِهِ ، وكان مقبُولَ القَولِ ، وَالْمُ وَافِرَ الْجُرْمَةِ ، ثابِتَ الجَنانِ ، وقالُوا مَنْ كَتَبَهُ على وَرَقَةٍ وغَسَلَهَا ورَشَّ زرعهُ بذلكَ اللهُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ . واللهُ أَعْلَمُ .

(١) الحج: الآية ٥٥

( ٤ ) البقرة : الآية ٢٦٣

( ٢ ) البقرة : الآية ٢٣٥

( ٣ ) التغابن : الآية ١٧



## ( 44)

( العَظِيمُ(١) جلَّ جلاله ) : ومعناهُ ذُو العظَمَةِ والهَيْبَةِ والجلالِ ، المُتعَالَي بعَظَمَتِهِ عَلَى كُلُّ عَظِيمٍ فلا يُعْجِزُهُ شَيءٌ وَلا يُمكنُ أَنْ يُعْصَى كُرُها أَو يُخَالَفَ أَمْرُهُ قهراً ، فهوَ العَظِيمُ إذا حقاً وَصَدُقاً ، ولا يُجِيطُ العقل بِكُنْهِ ذَاتِهِ وَلَا بِصِفَاتِهِ .

وصيفَةُ العَظَمَةِ لِغَيرِ اللهِ العَظِيمِ مَجازٌ فَعَظِيمُ القَوْمِ : مالكُ أَمْرِهِمْ وهُمْ لا يَقْدِرُونَ على مُعَارَضَتِهِ وَلَا مِخالَفَةِ أَمْرِهِ .

قَالَ الله جلَّ جلاله : ( وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ العَظِيمُ ) (١) .

وقالَ الله جلّ جلاله : (لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَلَيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ )(٣) .

وقالَ الله سبحانَهُ: ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبُّكَ الْعَظِيمِ )(١) .

ولِذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ أَن نَقُولَ فِي رُكُوعِنَا (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثلاثَ مَرَّاتٍ).

 <sup>(</sup>١) وقد ورد في القرآل الكريم اسم ( العطيم حل جلاله ) ست مرات : في الـقرة مرة ، والشورى مرة ، والواقعة مرتين ، ومقترناً مرتين ماسم الله العلي .

<sup>(</sup> ٢ ) البقرة : الآية ٢٥٥ ( ٣ ) الشورى : الآية ٣ ( ٤ ) الواقعة : الآية ٧٤ والحاقة : الآية ٥٢

وكَانَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ يَدْعُو رَبَّهُ عَنْدَ الكُرْبِ ( لا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ العَظيمُ الحلِيمُ . لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ رَب الْعَرْشِ الْعَظِيمُ . لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَواتِ السَّبْعِ ، وَرَبُّ الْعَرْشِ

رواه أحمد والبحاري ومسلم عن اس عباس رصي الله عهما

ولَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ نفسَهُ بقولِهِ الكَرِيم بأنَّهُ ذو الفَضْلِ العَظِيمُ:

فقالَ اللهُ جَلَّ جلالُهُ: ( وَاللهُ يخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الفَضل العَظِيمُ )(١).

كَا وَصَفَ رَسُولَهُ الكَرِيمَ عَلِيلَةً بقولِهِ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾(١) .

ووُصِفَ القرآنُ بالعَظيمِ فقالَ اللهُ جَلَّ حلالُهُ: ﴿ وَلَقَدْآتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ المثاني وَوُصِفَ القرآنُ العَظيمِ فقالَ اللهُ جلَّ جلالُهُ: ﴿ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالقُرانَ العَظِيمِ ٣) ووصف عرشه بالعظيم فقال اللهُ جلَّ جلالُهُ: ﴿ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ العَرْش الْعَظِيمِ )(1) .

وقال الله جل جلاله ( فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

ْ وَكَذَلَكَ نَبَّهَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِقَوْلِهِ الكَرِيمِ : ﴿ وَلَا تَسْتَوَي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيَّةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاواةً كَأَنَّهُ وَلَى حَمِيمٌ ، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٌّ عَظيمٍ )(١) .

ترغِيباً لِعِبَادِهِ بمَحَاسِنِ الأَخْلَاقِ بالجِلْمِ وَالصَّبْرِ .

وَحَظُّ العبدِ من اسمِ رَبِّهِ ( الْعَظِيمِ : جَلَّ جَلالُهُ ) : أَنْ يُلْبِسَهُ اللهُ لِبَاسَ العِزّ

وقالُوا : يَقرَوْهُ الخائف منَ السُّلطَانِ اثنتي عشرةَ مرَّةً وينفُثُ عَلَى نفسِهِ فَإِنَّهُ يَأْمَنُ ويجدُ لُطْفاً . واللهُ أَعْلَمُ .

> (٢) ت: الآية ٤ (١) البقرة: الآية ١٠٥

( ٥ ) التوبة : الآية ١٢٩ (٤) التمل: الآية ٣٦

(٦) مصلت: الآية ٢٥

(٣) الحجر: الآية ٨٧



### ( 40)

( الغَفورُ(١) : جلَّ جلالُه ) : معناهُ كثيرُ الغُفرانِ والصَّفْجِ ، كُلَّما أَذْنَبَ العَبْدُ واسْتَغفَرَ غَفَرَ اللهُ لَهُ وهُوَ سبحانهُ يستُر عبادَهُ لِتَلَّا يَفْتَضِحُوا يومَ الحِسابِ .

﴿ وَالْغَفُورُ : جَلَّ جَلالُه ﴾ : ومعناهُ ذُو الرَّحْمَةِ الوَاسِعَةِ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً حتى ﴿ لَا يَيْأُس مِنْ رَحْمَتِهِ مِنْ عِبَادِهِ المُوْمِنِينَ .

فقالَ اللهُ جَلَّ جلالُهُ: ( قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفسهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحيمُ )(٢) .

وْقَالَ اللّهُ جَلَّ جَلالُهُ : ( الَّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسْغُ المَغْفِرةِ )(٣) :

وقال الله جلاله ( هو أهل التقوى وأهل المغفرة )(١)

<sup>(</sup>١) وقد ورد اسم ( العفور حل حلاله ) في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة : ( في يونس ويوسف والحجر والكجر والكهف والحجر والكهف والحجر والكهف والحاقة والبروج ) في كل سورة مرة واحدة .

وقَدْ أُوْحَى اللَّهُ سبحانه إلى رسولِه عَلِيْكُهُ : ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَهَالَةٍ ثمّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )(١).

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( نَبِّيء عِبادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحيمُ )(٢) .

وقال الله سبحانه: ( وَرَبُّكَ الغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بما كَسَبُوا لَعَجُّلَ لَهُمُ العَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجَدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِلًا ) (٢) ،

وقال الله سبحانه: ( الذِّي خَلَقَ المَوْتَ وَالحْيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ) (1) .

وقال الله سبحانه: ( وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ ) (٥).

وقد وَصَفَ اللهُ تعالى نفسه بآياتٍ كَثيرِةٍ مِنَ القرآنِ الكريم بأنَّهُ غَفُورٌ رَحيِمٌ ، وغَفُورٌ حَلِيمٌ ، وَعَفُو غَفُورٌ ، وَرَبٌ غَفُورٌ ، وَعَزِيزٌ غَفُورٌ ، وَغَفُورٌ ، وَغَفُورٌ ، تنبيها لعبادِهِ ليَتَخَلَّقُوا بأَحْسَن الأخلاقِ .

ومن اقترانِ اسمِ الغَفُورِ ثماني مَّراتٍ باسمِ الرَّحيِم ، ومرَّةً باسمِ الودُودِ ، ومَرَّةً بأنَّهُ ذُو الرَّحْمَةِ . تَعْلَمُ أَنَّهُ يَضَعُ كَنَفَهُ على عَبْدِهِ المؤمِنِ فيستُرُهُ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ .

وأمّا اقترانُ اسمِه الغَفُور باسمهِ العزيز مرةً واحدَةً فهُوَ تذكِرَةً لعبدِهِ المُؤْمِن بَجلالِ الله وَعِزْتِهِ .

وقد دعا الغَفُورُ الرَّحيمُ عبادَهُ إلى الجَنَّةِ وَالمَغْفِرَةِ وَأَنْ يُسَارِعُوا إلى مَغْفِرَة مِنْ

فقال الله سبحانه: ( وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الجَنَّةِ وَالمَغْفِرَةِ ) (١).

وقال اللهُ سبحانه: ( وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَلَأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ )(٧) .

(١) الأنعام: الآية ٤٥

(٣) الكهف : الآية ٥٩ (٢)الحجر: الآية ٤٩

(٥) البروج: الآية ١٤

(٤) الملك : الآية ٢ (٧) آل عمران: الآية ١٣٣

(٦) البقرة: الآية ٢٢٢

وقالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ : ( شَفَاعَتَى لَأَهْلِ الكَبَاتِرِ مِنْ أُمَّتِي ) .

رواه أحمد وأبو دواود النسائي وابن حيان والحاكم عن جابر رصي الله عنه

ولقد أثنى الله على عِبَادِهِ المُسْتَغْفِرِينَ ! فقال الله سبحانَه : (كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ، وَبِالْسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ )(١) .

وقال الله سبحانه: ( وَمَا كَانَ الله لِيُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ، وَمَا كَانَ الله مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ٢٠ .

وعَنْ إِنِي بَكُرِ الصِّدِيقِ رضى الله عنه قال : قلتُ يارَسُولَ اللهِ عَلَّمْني دُعاءً أَدْعُو بِهِ رَبِي ، فقال رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ : ﴿ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً وإنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْني إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ) .

رواه أحمد والمخاري ومسلم والترمذي والسمائي وابن ماحه

ولمَّا كانت صِفَةُ الغُفْرَانِ تَكُونُ مِنَ العَبْدِ فَقَدْ نَبَّهَ اللهُ عِبَادَهُ بِأَنَّهُ هُوَ خَيرُ الغَافِرِينَ .

قال الله سبحانَهُ : ﴿ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الغَافِرِينَ ﴾ ٣٠.

وحظُّ العبدِ منِ اسمِ رَبِّهِ ( الغفور جلَّ جلالُهُ ) إِذَا لازَمَه ، أَنْ يَتَغَمَّدَهُ اللهُ برحمَتِهِ فَيَغْفِر لَهُ ذُنُوبَهُ ولَو بَلَغَتْ عَنَانَ السَّمَاءِ ، وكذلكَ يتخَلَّقُ العبدُ بالصَّفْحِ وَالمَغْفِرَةِ .

وقالُوا : إِنَّهُ يُكْتَبُ للمحمود ثلاثَ مَرَّاتٍ فيبرَأُ بإِذْنِ الله .

وقالُوا: مَنْ كَتَبَ سَيِّدَ الاستِغْفَارِ وجرِّعَ لِمَنْ صَعُبَ عَلَيْهِ المُوتُ انْطَلَقَ لِسَانُهُ وسَهُلَ عَلَيْهِ المُوتُ وَسَيِّدُ الاستِغْفَارِ: ( اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وأنا عبدك وَأَنَا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَر ما صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَر ما صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لكَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ) لكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْهِي فَاغْفِرْ لي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ )

رواه البحاري والسائي عن شداد بن أوس رضي الله عنه

ر ١) الدانيات : الآية ١٨ ر ٢) الأنفال : الآية ٢٣

( ٢ ) الأعراف : الآية ٥٥

وَقَالُوا: مَنْ بِهِ مَرَضٌ أَوْ وَجَعْ فِي رَأْسِهِ ، أَو حَصَرٌ يَكُتُبُهُ أَي ( الغَفُورُ ) عَلَى ثلاثِ وَرَقَاتٍ ثلاثَةَ أَسُطُر ، فِي كُلِّ واحِدَةٍ : يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ فِي الأولى والثانية والثالثة ثم يبلعهُن يشفيه الله منه كذلك يا غَفَّارُ يا غَفَّارُ يا غَفَّارُ فِي كل واحدة . والله أَعْلَمُ .

# المن جلجالا

## ( 27)

( الشُّكُورُ جَلَّ جلالُه ) ؛ اسمٌ مِنْ أَسْماءِ اللهِ الحُسْنِي التي وردَتْ في حديثِ النَّبِي عَلَيْكُ أَوْل كِتَابِنَا ، ومعناهُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَدُومُ شُكْرُهُ ويَعَمَّ فضلُه فَيجَازِي كُلِ صغيرٍ أُو كَبِيرٍ بقليلٍ مِنَ الطَّاعَةِ كثيراً مِنَ النعَمِ ، ترغيباً لخَلْقِهِ في الطَّاعَةِ وَإِنْ قَلَّتُ .

والشُّكُرُ مِنَ العَبْدِ إلى رَبُّه الشُّكُورِ هُوَ الثُّنَاءُ عَلَيْهِ وعَلَى آلاتِهِ وجَلائِلِ نِعَمِهِ .

وقد وصَفَ الله نَفْسَهُ بِأَنَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ، وغَفُورٌ شَكُورٌ ، وشاكِرٌ عَلِيمٌ ، تنبيهاً لِعبَادِهِ بِأَنَّهُ يَرَاهُمْ عَلَى المَعْصِيَةِ لَا يُعَجِّلُ عَلَيْهِمْ بِالعُقوبَةِ ، فَإِنْ هُمْ تَابُوا غَفَرَ لَهُمْ وَشَكَرَ .

وقد ورَدَتْ في القرآنِ الكَربِمِ آياتٌ كَثِيرةٌ دَالَّةٌ عَلَى فَضْلِ اللهِ وَأَنْعُمِه على عِبَادِهِ وترغِيباً لهُمْ لعلَّهُمْ يَشْكُرُونَ .

قال الله تعالى : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ (١) .

وقال الله سبحانه: ( وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَني خَني خَني خَني خَني خَني الله عَني خَبِيدٌ )(١).

وقال الله جلَّ جلالُهُ: ﴿ وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمون شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُم السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَالأَفْتِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾(٣) .

(١) إبراهيم : الآية ٧

( ۲ ) لقمان : الآبة ١٢

( ٣ ) النحل : الآبة ٨٨

وقال الله سبحانه: ( وَمِنْ رَحْمَتِهِ جعل لَكُم اللَّيْلَ والنَّهَارَ لِتَسْكُنوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )(١).

وقالَ الله سبحانَه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّبْلَ والنَّهَارَ خَلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذُكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً ﴾ ٢٠ .

وقالَ الله سبحانه: ( وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ البَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِياً وَتَسْتَخْرِجوا مِنْهُ حَلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الفُلْكَ مَوَاخِرَ فيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) (٢) .

وقال الله سبحانه: ( أفرأيتم الماء الذي تشربون ، أأنتم أنلِتموه من المزن أم نحن المنزلون ، لو نشاء جعلناه أجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ)(١) .

وقالَ الله سبحانَه : ( إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ واللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ )(°) .

وقالَ الله سبحانَهُ ( وَمَنْ أَرَادَ الآخِرةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً )(١) .

وقد أثنى الله على خَلِيلِهِ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقولِهِ الكَرِيمِ : ( إِنَّ إِبْراهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً للهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكَ مِنَ المُشْرِكِينَ ، شَاكِرا لَأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، وآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ )(١) .

كَمْ أَثْنَى اللهُ على عَبْدِهِ ونَبِيِّهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بِقَوْلِهِ الكريم: ( ذُرَيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً )(^) .

فَإِذَا شَكَرْتَ رَبُّكَ فَابْدَأُ بِحَمْدِهِ كَا عَلَمْكَ رَبُّكَ .

قال الله سبحانه: ﴿ وَقَالُوا الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَلَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ مَا اللهُ الل

(١) القصص: الآية ٧٣ (٢) العرقال: الآية ٦٢ (٣) المحل: الآية ١٤

( ٤ ) الواقعة : الآية ٧٠ ( ٥ ) التعابى : الآية ١٧ ( ٦ ) الإسراء : الآية ١٩

(٧) المحل: الآية ١٢٠ – ١٣٢ (٨) الإسراء: الآية ٣

ألا تُحِبُ يا أخى أن أَخْبُوكَ أَنْ أَنْفَعَكَ بِمَا يُدِيمُ عَلَيْكَ نعمة رَبِّكَ الشَّكُور ويدخلك في رحمتِهِ ويصلح لكَ ذُرِّيَتَكَ ؟ فعليْكَ بآيتي الشُّكْرِ ولَوْ في اليَوْمِ مِرَّةً . قال الله تعالى تعليماً لعِبَادِه : ( رَبِّ أَوْزِعْني أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَيَ وَالدِي وَالدِي وَأَنْ أَعْمَل صالحاً تَرْضاهُ وأَدْخُلْني بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ وعلى والدي وأنْ أَعْمَل صالحاً تَرْضاهُ وأَدْخُلْني بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَالحين ) ١٠٠

وقال الله سنحانهُ: ( ربِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نَعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالدِي وَأَنْ أَعْمُتُ عَلَى وَعَلَى وَالدِي وَأَنْ أَعْمُلُ طَالحاً تَرْضَاهُ وأصْلحُ لَى فِي دُرِّيتِي إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ المُسْلِمِينِ ) " .

وحظُ العبُد من اسمِ ربهِ ( الشَّكُورِ جلَّ جلالُه ) أَنْ يتخَلَّقَ بشُكُر اللهِ وَشُكْرِ الوالديْن ، وكان ممَنْ أَحْسَ غَمَلًا .

وقالُوا: منْ قرأهُ إحدى وَأَرْبِعِينَ مَرَّةً عَلى ماءٍ وَمَسَح بدلك الماء عَلى عينيه ويشرَبُ منهُ عشِيّةً فَإِنَّهُ يَجِدُ لدلكَ بركَةً عَظِيمَةً بِشفاء صدْرِهِ وَبَدبِهِ ، ويقوى بصره . واللهُ أعلم .

١) انمل الآية ١٩ ( ٢ ) الأحقاف : الآية ١٥

## (YY)

( العَلَى(١) جَلَّ جَلالُهُ ) : ومعناهُ أَنَّهُ هُوَ العَلَى الأَعْلَى فوق خَلْقِهِ ، ولَا يَعْلُو إلى مَقَامِهِ الرَّفِيعِ أَحَدٌ ، وَهُوَ المُسْتَحِقُ لدرجاتِ المدحِ والثَّنَاءِ ، فقال الله جَلَّ جلالَهُ : ( ومَا كَانَ لِبَشَرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيَا أَوْ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِي حَكِيمٍ (١) .

وقالَ الله سبحانه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْحَلَقِ ثُمْ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الأعلى في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ )(١).

وقالَ الله سبحانه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ المَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ )(١).

وورد اسم العلى مقترناً باسمِ الكبيرِ أربعَ مَرَّاتٍ وباسمِ العظيمِ مَرَّتين .

قال الله سبحانه: ( وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَا يَؤُودُه حِفْظُهما وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ )(٥).

وقال اللهُ سبحانه: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ العَلَيُّ العَظِيمُ ﴾ ٢٠٠ .

(٤) الروم: الآية ٢٧

( ٣ ) المؤمنون : الآية ٩١

(٦) الشوري : الآية ٣

<sup>(</sup>١) وقد ورد في القرآن الكريم اسم ( العل حل جلاله ) ست مرات : في البقرة ، والحج ، ولقمان ، وسبآ ، وغافر والشورى مرة مرة.

<sup>(</sup> ۲ ) الشورى : الآية ١٥

<sup>(</sup> ٥ ) المبقرة : الآية ٥٥٥

وقال الله سبحانه: ( ذلكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ البَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ العَلَى الكبير )(١).

وقال الله سبحانه: ﴿ فَالحُكُمُ للهُ الْعَلِي الكَبِيرِ ) ٢٠٠

ومن اسم العلى جلَّ جلالُهُ اشتُقَّ العُلُوُ : فنالَ من شَرَفِ هذاَ الاسمِ كُلُّ مَنْ رَضِي الله لهم قَوْلًا وَعَملًا فأخبرَ الله جَلَّ جلالُهُ عَن خَلِيلِهِ إبراهيم ونَبِيَّهِ إدريس عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بقولِه الكريم :

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جعلنا نَبِياً . وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِياً ﴾ (\*) .

وقال الله سبحانه: ( وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِياً وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِياً )(١٠).

وقد رعّب رَسًا العَلِي الأعلى عِبَادَهُ بأنّهُ يُرضِيهِمْ إذَا هُمْ فَعَلُوا الخَيرَ ابتِغَاءَ رَبّهِمُ الأعلى .

فقال حلَّ جلالهُ: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لأَحَد عِنْدَهُ مَنْ نِعْمَةٍ تُجزى إلَّا ابْتِغَاءَ وَحْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ ٥٥،

وَكَانَ النِّي عَلِيْكَ يَسْتَفْتُ دُعَاءُهُ : ( سَنْجَانَ رَبِّيَ الْعَلَّى الْأَعَلَى الْوَهَّابِ ) .

رواه أحمد والحاكم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه

وَكَانَ عَلِيْتُ إِذَا رَكَعَ قَالَ : سُنْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبَحَمْدِهِ ثَلاثًا ، وَإِذَا سَخَذَ قَالَ : سُنْحَانَ رَبِّيَ الْأَعَنَى ثَلاثًا .

رواد أو دود عن عقبة رصى الله عبه

(٣) مريم : الاية ، د

وَحَظُ العبدِ مِن اسمِ رَبِّهِ ( العلى جلَّ جلالُه ) أَنْ يَعْلُوَ مَقَامُه ويَرُفَعَ شَاأَنُهُ ، ويَكُمُ العُلُومِ ، ويَكُمُ اللهُ وأنَّ اللهُ وأنَّ اللهُ يُؤتيهِ الحكمة ويُعَلِّمهُ دَقَائِقَ العُلُومِ ،

<sup>(</sup> ۲ ) عامر : الآية ١٢

ر د ) الليل . الآية ٢٠

<sup>(</sup> ١ ) الحج . الآية ١٣

<sup>(</sup> ٤ ) مريم . الآية .د

وَهُوَ سِرٌ بَدِيعٌ للمشايخ والكُبَراءِ وطُلُابِ العِلْمِ وَالأَنْوَارِ ، وإذا أُضِيفَ إليه اسمُ اللهِ ` العليم كانَ مِنْ أعظمِ الأَذْكَارِ .

وِقَالُوا ؛ مَنْ دَعَا بهذا الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَنْجُو مِنَ الْعَذَابِ :

( اللَّهُمَّ يَا عالم الخَفِيَّاتِ رفيعَ الدرَجات ذَا العَرْشِ يُلقَى الرُّوحَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، غَافِرَ الذَّبِ قَابِلِ التَّوبِ شَديدَ العِقَابِ ذَا الطُّوْلِ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ . واللهُ أَعلمُ .



### ( 37 )

( الكَيرُ ١١ حَلَّ جلالُه ) : ومعناه الكبيرُ المتعال ، العظيمُ في صفانه ، المرهوبُ سلطانه ، وهو في المقام الأعلى لا تُدرَكُهُ الأبصارُ حتى يصفهُ الواصفُون ، كُبر عن أنْ يتشبَّهُ به أحدٌ منْ حلْقه فهُو الكبيرُ حقاً .

ويُسمّى كبير القوم مجازا لأنّه الموصوف في كال العقل، الحاكم مأمرٌه المتصرف بأمور رعيّته .

قال الله سبحانه: ( عالم العيب والسّهادة الكبر المتعال )١٠٠ .

وقال الله جلّ حلاله: ( ذلك مأنَ الله هُو الحقّ وأنّ مايدْغُون منْ دُونه هُو الباطلُ وأنّ الله هُو العلمُ الكبيرُ ٣٠٠ .

وقال الله جلّ جلاله : ( ذلكُمْ بأنّه إذا دُعي الله وحُدهُ كفرْتُمْ وإنْ بُسْرِكُ مه تُؤْمنُوا فالحُكُمُ لله العليّ الكبير )٤٠٠ .

فَانْظُر إِلَى قُولَ الله تَعَالَى: ( لَحَلْقُ السّمُواتُ وَالْأَرْضُ أَكُبُرُ مَنْ حَلْقَ النّاسَ ولكنَ أَكْثَر النّاسَ لا يعُلمُون ١٠٠٠ .

۱ وقد ورد في القرآن الكريم اسم ( الكبير حل جلاله ) خس مرات : في الرعد ، والحج ، ولقمان ، وسبأ ،

<sup>(</sup> ٣ ) الحجج : الآبيه ٦٢ ( ٤ ) غافر ; الآبية ١٢

<sup>(</sup> ٢ ) لارعد : الأبة ٩

ره ) غاني الآية ٥٧

وقولُه جَلَّ جلالُهُ : ﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلْت قَالَ يَا قَوْمِ إِنِي بَرِيءً مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾(١) .

وقال الله جَلَّ جلالُهُ: (قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بْتَعَوا إِلَى ذِي العَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً)(١)

وقد أُمَرَنَا الله جَلَّ جَلالُهُ تَعْظِيماً لِذَاتِهِ وَتَرْغِيباً لِمَا عِنْدَهُ مِن نِعَمِ بقولِه الكريم ( انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا )(٢).

وقولِه أيضاً: ﴿ وَقُلِ الحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِدْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنَ الذُّلُ وَكَبَّرُهُ تَكْبِيراً ﴾(١٠) .

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.

وقد أَنْزَل اللهُ سبحانهُ اسمَهُ الكبيرَ شِفاء من الأوجاعِ كلهَا.

وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: (كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الحُمَّى وَالْأَوْحَاعِ أَنْ يَقُولُوا باسمِ اللهِ الكبيرِ، أَعُودُ باللهِ العَظِيمِ مِنْ شَرَّ كُلِّ عِرْقِ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ).
شَرَّ حَرِّ النَّارِ).

رواه أحمد والترمذي والحاكم

وخطَّ العَدْدِ من اسمِ ربِّهِ ( الكَبيرِ جل جلاله ) عُلُوُّ الشَّانِ والمقامِ ، وإذْلالُ نَفْسِهِ لهَيْهَ المتعال . وهو منْ أذكارِ الملوكِ إذا أكثروا من ذكره خضعت لهم الرقاب .

وِقَالُوا : إِذَا ذَكَرَهُ المعزولُ عَنْ مَرْتَبَةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْف مرةٍ وَهُوَ صَائمٌ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَرْتَبَتِهِ وَمَنْ دَاوِمَ عَلَيْهِ كَانَ كَبِيرًا فِي عَالَمِ الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ وَاللَّهُ أَعْلَم .

(١) الأسام: الآية ٧٨

( ؛ ) الإسراء : الآية ١١١

( ٢ ) الإسراء : الآية ١٦

(٣) الإسراء: ٢١

# المعالى المحالية المح

### **( 49** )

( الْحَفِيظُ جَلَّ جَلالُه ) : هو اسمٌ مِن أسماءِ اللهِ الحُسنى التي وَرَدَتْ في حديثِ النَّبِي عَلَيْكُ في أوَّل كتابِنا ، ومعناه أنَّهُ هُوَ الَّذِي يَحفَظُ السَّمَوَاتِ والأرْضَ وَما فيها إلى أَجُلٍ مُسمى عِنْدَهُ فَيَقْبِضُ الأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ كَطَيِّ السَّجِلِ للْكُتُبِ ، وَهُوَ أَجَلٍ مُسمى عِنْدَهُ فَيَقْبِضُ الأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ كَطَيِّ السَّجِلِ للْكُتُبِ ، وَهُو الْجَلِي مُسمى عِنْدَهُ فَيَقْبِضُ الأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ كَطَيِّ السَّجِلِ للْكُتُبِ ، وَهُو الْجَلِي اللهِ عَلَى الْخَلْقِ أَعْمَالُهُمْ وَأَقُوالَهُمْ في كتابٍ حَفِيظ إلى يَوْمِ الحِسابِ .

قال الله تعالى: ( وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَا يَؤْدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ )(١).

وقال الله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَاهَا للنَّاظِرِين وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴾(٢) .

وقال الله سبحانه: ( وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ )(٢) .

وقال الله سبحانه: ( يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ للكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ )(١) .

هذا عن حِفْظِ اللهِ للسَّمَواتِ ثم وَطَيُّهَا يومَ القيامِة.

(١) البقرة: الآية ٥٥٠ (٢) الحجر: الآية ١٦ – ١٨

( ٤ ) الأنبياء : الآية ١٤

( ٣ ) الزمر : الآية ٧٦

وَأُمَّا عَنْ حَفظِ اللهِ لِخَلْقِهِ وَأَعْمَالِهِم :

قال الله سبحانه: ﴿ إِنْ كُلَّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ) (١) .

وقال الله سبحانه : ( لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَه مِنْ أَمْرِ الله )(۲) .

وقال الله سبحانه: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ " .

وقال الله سبحانه: ( وَهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حتى إذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ )(١) .

وقال الله سبحانه : ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ٥٠٠٠ .

وقال تعالى : ( قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابِ حَفِيظٌ) ٥٠٠ .

فسبحانَ ربِّي ( إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلُّ شَيءٍ حَفِيظٌ )(٢) .

وحظ العبد من اسم رَبِّهِ (الحَفيظ جلَّ جلاله) حفظ القلبِ والجوارج مِنْ نزغاتِ الشَّيْطانِ وشَهَوَاتِ النَّفْسِ، وقال رسُول الله عَلَيْظَة : (إذا أَوَى أَحَدُكُمْ إلى فراشِهِ فَلْيَنْفُضْهُ بداخِلَةِ إزارِهِ فَأَنَّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عليه، ثمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلى شَقِّهِ الأَيْمَنِ ثمَّ لِيَقُلُ باسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إنْ أَمْسَكُتَ نَفْسي فَارْحَمْهَا، وَإِنَ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفظُهَا مِمَّا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ).

رواه البحاري ومسلم وأبو داود عن أبي هربرة رصي الله عنه

وقَالُوا : مَا حَمَلُهُ أَحَدٌ أَوْ ذَكَرَهُ إِلَّا وَجَدَ بَرَكَتَهُ لِوَقْتِهِ حَتَى لَوْ نَامَ بِينَ السَّبَاعِ مَا ضَرَّتُهُ ، وهو سريعُ الإجابَةِ للخائِفِ في الأسفَارِ .

ويقولُ الذاكِرُ في آخِرِ الذَّكْرِ: ياحَفيظُ احفَظْني ثلاث مراتٍ. وَمَنْ قَرَأُ آيَةَ الكَرسي قَبْلَ خُروجِهِ مِنْ منزلِه كانَ في حِفظِ اللهِ، فالله خَيرٌ حافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، والله أُعلم .

١) الطارق: الآية ٤ ( ٢ ) الرعد: الآية ٦ ( ٣ ) الانفطار: الآية ١٠

<sup>(</sup>ع) الأنعام: الآية ١٦ (٥) ق: الآية ٤

<sup>(</sup>٧) هود: الآية ٥٧

# المراجات

( المُقِيتُ جلَّ جلاله ) : هو اسم من أسماء الله الحسنى التي وردت في حديث النَّبي عَلِيْتُهُ في أُوَّلِ كتابنا ، ومعناه : أنَّهُ المُمِدُّ كلَّ حيوانٍ ونباتٍ ممَّا جعلَهُ اللهُ لها قواماً لجِفْظِ حياتها على مَمَرُ الأُوْقَاتِ إلى أُجَلِ مُسَمى .

وَقَدْ بَيْنَ الله في آياتٍ من كِتابِهِ المجيد، أنَّهُ المُقِيتُ والحَافِظُ والمُقتدِرُ عَلى حفظِ ما خَلَقَ بما يُقِيتُهُ ويحفظُ جياتهُ.

فقال الله جلَّ جلاله: ( وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ اللهُ عَلَيْهُمْ لَا تَعْلَمُونَ ، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدَاً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالُولِينَ )(١) .

وقال الله سبحانه وتعالى : ( قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ، وَجَعَلُ فَيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيها وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ، ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ ، وَجَعَلَ فَيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيها وَقَدَّرَ فِيها أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيّامِ سَواءً للسَّائِلِينَ )(٢) .

وقال الله سبحانه: ( وَأَنْزَلْنَا مِنَ المُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً ، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّاً وَنَبَاتاً ، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً ﴾" .

وقال الله سبحانه: ( وَالأَرْضِ بعد ذَلكَ دَحَاهَا ، أَخْرَجَ مِنْها مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهًا ، مَتَاعاً لَكُمْ وَلائعُامِكُمْ )(١) .

فسبحانَ رَبِّي ( وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيءٍ مُقِيتاً )(١) .

فَقُوتُ الملائكَةِ التَّهليلُ والتَّسْبيحُ والتحميدُ كما وردَ عَن فاطمةً رضي الله عنها أنها دخلت على رسُولِ الله عَلِيلَة فقالَتْ: يا رسول الله هذه الملائِكة طعامُها التّهليلُ والتسبيحُ والتحميدُ فَما طَعامُنا ؟ فعَلَّمَها كلماتٍ ، فقال يا فاطمة قولي : ( يَا أُوَّلَ الأَوَلِينَ وِيا آخِرَ الآخرينَ، وَيَاذَا القُوَّةِ المَتينُ يَا رَاحَمَ المساكين، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ) .

رواه أبو الشبح والديلمي والحاكم

وحظ العبدِ من اسمِ رَبِّهِ ( المقيت جلُّ جلالُه ) أَنْ يُطْعِمَهُ وَيَسْقِيَهُ ، ويُغَذِّي قَلْبَهُ بِالمَعْرِفَةِ وَنُورِ العِلْمِ :

قال الله سبحانه: ( الَّذِي خَلَقَني فَهُوَ يَهْدِينِ ، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُني ويَسْقِينِ ، وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينَ )(٢).

وانظر إلى قول رسول الله علي : ( إيَّاكُمْ وَالْوِصالَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ في ذَلكَ مِثلى ، اني أبيتُ يُطْعِمُني ربِّي وَيَسْقِيني فاكلفوا من العمل ما تُطِيقون ).

رواه المحاري ومسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه

وقالوا : مَنْ قَرَأُهُ عَلَى كُوزٍ سَبِعاً ثُمَّ كَتَبَه عليه وكانَ يشرَب فيهِ في السُّفَرِ أَمِنَ الوَحْشَةَ وَلاسِيُّما إِنْ أَضَافَ إِلَى ذلكَ سورَةً لإيلافِ قريش صباحاً ومساءً فإنها صحيحة مجَرَّبَة لذلك وللأمن أيضاً. والله أعلم.

# المن جلجالين المالية ا

### ( (1)

( الحَسِيبُ جَلَّ جلالهُ ) : هو اسم من أسماء الله الحسنى التي وردت في حديث النبي عَلِيلِهُ في أول كتابِنا .

ومعناه: أنه سبحانه وتعالى سيُحاسِبُ عِبَادَهُ عَلى أعمالِهمْ وَأَقْوَالِهِمْ ، يحاسِبُ المؤمِنين حساباً سيراً ويُدخلُهم الجَنَّةَ عَرَّفَها لهُم ، ويحاسِبُ الكافرين حِساباً شديداً ويُعَذَّبُهُمْ عَذَاباً نُكُراً .

وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة دالَّة على أنْ سيُحَاسِبُ عِبَادَهُ يومَ الحِسَابِ.

قَالَ الله سبحانه: ( لله مَا في السَّمَواتِ وَمَا في الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفُسِكُمْ أَوُ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله )(١).

قال الله سبحانه: ( أيحسبَ الإنسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى ) ١٠٠٠ .

وقال الله سبحانه: ( أيحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَخَدٌ )(٢) .

وقال الله سبحانه : ( أيحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرُهُ أَحَدٌ ، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ )(١) .

وقال الله سبحانه: ( وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جِلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ )(٥).

(١) المقرة: الآية ٢٨٤

( ؛ ) البلد : الآية ٧

( ٢ ) القيامة : الآية ٣٦

ره ) فصلت : الآية ٢٢

( ٣ ) البلد : الآيه ه

قَالَ الله سبحانه: ( وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بَهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ )(١) .

وقالَ الله جَلَّ جَلالُهُ: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا انَّ اللهَ كانَ على كُلُّ شَيءٍ حَسَيباً ﴾(٢) .

وَلَقَدْ أَرْسَلَ اللهُ سيدنا محمداً بالحقُّ بشيراً ونذيراً وأوحى إليهِ .

فقال الله جلُّ جلاله: ( فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاغُ وَعَلَيْنَا الحسابُ ) (").

وقال الله جلُّ جلاله : ( إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمْ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ )(١) .

وحيثُ انَّ اللهَ قَدْ أَمَرَ عِبَادَهُ بأنْ يَحَكُمُوا بَينَ النَّاسِ بِالْعَدلِ وَلَا يَتُرُكُونَهُمْ فِي أَسْرِهِمْ يَتَعَذَّبُونَ فعليهم أن يبَرُّتُوا البريءَ ويُحاسِبُوا المُسيىءَ ، فَقَد نَبَّهَ اللهُ عبادَهُ لذلك :

فقال الله جلَّ جلاله : ( أَلَّا لَهُ الحُكم وَهُوَ أَسْرَعُ الحَاسِبِينَ )(٥) .

ومن معانى ( الحسيب جَلَّ جلالُه ) أنَّهُ يَكفي عبادَهُ شَرَّ مَا أَهَمُّهُمْ :

فقال الله جَلَّ جلالُهُ: ﴿ جَزَاءً مِن رَبُّكَ عَطَاءً حِسَاباً ﴾(١).

أي كافياً:

قال الله جلُّ جلاله: ﴿ وَمَن يَتَوكُّل عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَبُهُ ﴾(٧) .

وقال الله جلَّ جلالُهُ: ( الَّذِينَ قالَ لَهُم النَّاسِ إِن النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ، فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وقالوا حَسبنَا الله وَنِعْم الوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنعمةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يُمسَسُّهُمْ سُوءٌ وَاتَّبْعُوا رِضَوَانَ الله وَالله ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ )(^).

(١) الأنبياء الآبة ٤٧

رع ) الغاشية : الآية ٣٦

ر ٧ ) الطلاق : الآية ٣

(٢) الساء: الآية ٨٦

( ٥ ) الأنعام : الآية ٦٢

( ٨ ) آل عمراد : الآية ١٧٣

(٦) الما : الآية ٢٦

(٣) الرعد: الآية ٤٠

وهذا الوَصفُ للحَسِيبِ لَم يكُنْ لِغَيْرِ اللهِ ، ( الحَسيبُ جَلَّ جلالُه ) ، ويتَّصِفُ بِهِ العَبْدُ بِنَوعٍ مِنَ المَجازِ بعيدٍ ، فَإِذَا تَدَبَّرَتَ معاني هذه الآيات عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ سيحاسِبُكَ وهو حَسْبُكَ وكافيكَ .

وحَظَّ العَبِّدِ من اسم ربهِ ( الحَسيب جلَّ جلاله ) أن يكفَيهُ مَا أَهَمَّهُ مِن أَمْر دِينه وَدُنْيَاهُ كَا أَخبرَ بذلكَ رسول الله عَلَيْكُ : ( مَنْ قالَ حِينَ يُصِبِحُ وحين يُمْسِي حَسْبِيَ اللهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ عَلَيْه تَوَكَّلْتُ وَهُوْ رَبُّ العَرشِ العَظِيم سبعَ مراتٍ كَفاهُ اللهُ تعالى ما أَمْر الدُّنْيا والآخرةِ ) .

رواه اس السيمي عن أبي الدراء رصي الله عنه

وقالوا: مَن قرأَهُ قبل طلوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا سبعاً وسَبْعِينَ مرَّةً أو تسعاً وسَبْعِينَ مرَّةً أو تسعاً وتسعين مرَّةً بلفظ حسبي الحسيبُ فأن الله يؤمنه قبل الأسبوع وتكُونُ البداءَة في القراءَةِ يومَ الخَميسِ قبلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

أَيَعْحَزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقُولَ إِذَا أَصَبَحَ وَإِذَا أَمْسَى ( حَسَبْنَا الله سيؤتينا الله مِنْ فضلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى الله راغِبُون ) سبع مرَّات .

وفي اسم ( الحسيب جلَّ جلالُه ) إشارة إلى الاسم الأعظم . والله أعلم .

# المالة ال

## ( **£**Y )

( الجَليلُ جَلَّ جلالُه ) - هو اسمٌ من أسماءِ الله الحسنى التي وردت في حديثِ النبي عَلِيْكُ أُولَ كتابنا .

ومعناه : أنَّهُ الموصوفُ بنُعُوتِ الجَلالِ وَالعَظَمَةِ والصِّفاتِ العُلْيا ، وهي : الغنى والمُلكُ والتَّقْدِيسُ والعلمُ والقُدرَةُ وغيرها من صفات الكمال .

وَهُوَ المُسْتَحِق للإِمْرِ والنهى وهُو المتَجلِي عَلَى خَلْقِهِ مِن غَيرِ أَن يَرَاهُ أَحَدٌ فِي الدُّنْيا بَاغَيْنَهِمْ لأَنَّهُمْ مِنْ لُحمِ ودم فلنتدبر قولَ اللهِ سبحانه: ﴿ وَلمَا جَاءَ مُوسَى لميقاتنا وَكَلَّمُهُ رَبُّهُ ، قال رَبُّ أُرِنِي أَنْظُرْ إليْكَ قال : لَنْ تَرَانِي ، وَلَكُن انْظُرْ إلى الجَبَلِ فإنِ اسْتَقَرُّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ، فَلَمَا تَجلَّى رَبُّهُ للْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكَا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً ﴾(١) .

وَلَكِنَّ الله يُمنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَيَرَوْنَهُ بِأَرْوَاحِهِمْ مِنْ غير تشبيهٍ وَلَا تَكْييفٍ ، وأما في الآخرة فلا يضارون برؤيته .

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: إنَّ النَّاسَ قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرى رَبَّنَا يَوْمَ القيامة ؟ قال : هلْ تُمارُونَ في القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ لَيْسَ دُونه سَحَابٌ ؟ قالوا لا يارَسُولَ اللهِ ، قال فَهَلْ تُمَارُونَ في رُوْيَةِ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟ قالوا لا يَا رَسُولَ اللهِ ، قال : فَإِنْكُمْ تَرَوْنَهُ كذلك )

رواه البخارى ومسلم

(١) الأعراف

ثُمْ انظر إلى قولِ اللهِ تعالى: ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، وَالنَّهارِ إِذَا تَجَلَّى )(1) . أي أنَّ ظُلمَةَ اللَّيْلِ غَشَتْ ما بَينَ السَّماءِ وَالأَرْضِ ، ثُمْ انْكَشَفَتِ الظَّلْمَةُ حينَ تَجَلَّى النَّهَارُ وأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا .

وقال الله جلَّ جلاله : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ، قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ والأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عنها قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ )(١)

وحَظُّ العبد من اسم رَبُّه ( الجليل جلَّ جلالهُ ) أَن تَحْسُنَ صفاتُهُ الباطنةُ ويكون جليلَ القَدْرِ ، عظيِمَ الشأنِ ، وفيه سر لطلَّابِ الهيبةِ والجلال .

وقالوا: إذا ذَكَرَهُ أَوْ كَتَبَهُ بِمسنك وزعْفَراذٍ وحَمَلَهُ فلهُ ذلكَ ، والله أعلم .

(٢) الأعراف: الآية ١٨٦

(١) الليل: الآية ١



### ( £Y )

( الكَريمُ (') جلَّ جلالُه ) : ومعناهُ أنَّهُ دائم المعروفِ ، كثير النَّوالِ ، ذُو الطَّوْلِ والطَّوْلِ والطَّوْلِ والطَّوْلِ ، وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْإِنْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ) (') . والإنعامِ ، يداهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ بِشَاءُ ( وَللهِ خَزَائنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ) (') .

ابتدأ خَلْقَهُ بُجودهِ وكَرَمِه مُنْذُ أَنْ كَانُوا فِي عَالَمِ الذَّرِ ثُمَّ نَقَلَهُمْ إِلَى عَالَم الحَيَاةِ مُحفوفينَ بلُطْفِهِ ، وَأُسْبَغَ عليهم نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنةً ( وإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهُ لَاتُحْصُوها ) (٣) .

فَقِفْ على بابِ الكريمِ وَسَلْ تُعْطَهُ فإليه تَنْتَهِي الأماني .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ مَنْ شَيْءٍ إِلَّا عَنْدَنَا خَزَائِنُهُ ﴾ (١) .

قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْظَةِ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَبِي كَرِيمٌ يَسْتَحْي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَذَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُما صِفْراً خائِبَتَيْن ﴾ .

رواه الديملي عن أبي هريرة رضي الله عنه

وقَدْ يَتَصِفُ العَبْدُ بِأَنَّهُ كَرِيمٌ وَلَكِنَّكَ إِذَا ٱلْحَحْتَ عَلَيْهِ وَأَكْثَرْتَ الطَّلَبَ لاحَ فِي وَجْهِهِ الغَضَبُ .

<sup>(</sup> ١ ) وقد ورد اسم ( الكريم جل جلاله ) في القرآن العظيم مرتين : في المؤمنين ، والانفطار مرة سرة .

<sup>(</sup> ٢ ) المنافِقُونَ الآية ٧ ( ٣ ) إبراهيم : الآية ٣١ ( ٤ ) الحجر : الآية ٢١

وحسبُكَ قَوْلُ رَسُولِ الله عَلِيْلَةِ : ﴿ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهِ يَغْضَبُ عَلَيهِ ﴾ رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه

تنبيهاً لأُمْتِهِ لِيَتَدَبَّرُوا قَوْلَ اللهِ جَلُّ جَلالُهُ : ﴿ وَلَا تُمنُنْ تَسْتَكُثِر ﴾ (١) .

وقالَ رسولُ الله عَلَيْكَ : ( مَا مِنْ يَوْمِ يُصْبِعُ العِبَادُ فِيهِ إِلَّامَلَكَانِ يَنْزِلان يَقُولُ أَحَدُهُما : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ، ويقول الآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً ) .

رواه المخاري ومسلم عن أبي هريرة رصي الله عمه

وقال الله سبحانه: ( قُلْ لَوُ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ الإنفاقِ وَكَانَ الإنسانُ قَتُورا ) (٢).

تَنْبِيهاً لعِبادهِ لَيْتَدَبَّرُوا قُولَ اللهِ جلَّ جلالُهُ : ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خيرُ الرَّازِقِينَ ) (٣) .

وقال الله سبحانه: ( فَتَعَالَى الله الله المَلِكُ الحَقُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُ العَرْشِ الكَرِيمُ ) (٤).

الحَمْدُ لله ولوجه ربّنا عَظيم النَّنَاءِ وَالمَجْدِ فَإِنَّهُ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ وَتَجَلَّى عَرْشِهِ وَتَجَلَّى عَلَى عَرْشِهِ وَتَجَلَّى عَلَى عَرْشِهِ وَتَجَلَّى عَرْشِهِ وَتَجَلَّى عَرْشِهِ وَتَجَلَّى عَرْشِهِ وَتَجَلَّى عَرْشِهِ وَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ (٥٠) .

ولم يقُلُ للإنساذِ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ المُنْتَقِمِ الجَبَّارِ.

فَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ كُريمٌ .

وَأَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْكَ قَرَآناً كَرِيماً لِيُبشَر أَمَّتَهُ بِمَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَحْرِ كَرِيمٍ ، وَأَنْوَلُ عَلَى رَبِّهِمْ وَأَحْرِ كَرِيمٍ ، وَأَنَّهُمْ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ .

ومِن كُرَمِ اللهِ وَعَفْوِهِ أَنَّهُ إِذَا تَابَ الْعَبْدُ بَدَّلَ اللهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ .

فقال الله سبحانه: ﴿ إِلَّا مِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَذُّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ (١) .

(١) المدثر : الآية ٦

(٤) المؤمنون : الآية ١١٦

(٣) الإسراء : الآية ١٠٠

(٥) الانفطار: الآية:

٧٠ العرقان : الآبة ٧٠

(٣) سبأ: الآية ٢٩

واستَمع لقول رسُولِ الله عَلَيْكُ : (إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا وآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا : رَجُلْ يُوتَى بِهِ فَيُقَالُ : اعرضوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ – وارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا – فَيُعْرضَ عليهِ صغارُ ذُنُوبِهِ فَيُقالُ : عملت يومَ كَذَا وكذَا ، كذا ، وكذا ، وغَذَا ، فيقولُ نَعَمْ ، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ ، وكذا ، وقولُ نَعَمْ ، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ ، وكذا ، وقولُ نَعَمْ ، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ ، وهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَن تُعْرضَ عَليهِ ، قال : فيقالُ فإنَّ لكَ مكانَ كُلُّ سَيِّةٍ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارٍ ذُنُوبِهِ أَن تُعْرضَ عَليهِ ، قال : فيقالُ فإنَّ لكَ مكانَ كُلُّ سَيِّةٍ خَسَنَةً ، فَيَقُولُ ، ياربُ ، عَملت أَشْيَاءَ لا أَرَاهَا هَهُما ، قال : فلقدْ رأيتُ رسُولَ اللهُ عَسَنَةً ، فَيَقُولُ ، ياربُ ، عَملت أَشْيَاءَ لا أَرَاهَا هَهُما ، قال : فلقدْ رأيتُ رسُولَ اللهُ عَسَانًا فَا ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَواجِزُهُ ) .

رواه البهقى عن أبي در رضي الله عنه

فَاذْكُرُوا نِعمَةَ رَبِّكُمُ الكربِمِ وَتَدَبَّرُوا قَوْلَهُ: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ )(١).

واذْكُرُوا قَولَه سبحانه : ( وَمَنْ شَكَرَ فَإِنْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٍّ كَرِيمٌ )(٢) .

وإليكَ هذه البشارَةُ والهديَّةُ فافرَحُ بها فَانهَا مِنْ عِنْدِ رَنَّنَا الكريم على لسانِ رسُولِهِ الكريم على لسانِ رسُولِهِ الكريم عَلَيْكُمْ .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله عليه الله عليه في أحْسَنِ صُورَةٍ ، رآه ضاحِكا مُستبشراً لَمْ يُرَ مثلَ ذلكَ ، فقال : السلام عليكَ يا محمد . قال : وعليكَ السلامُ يا جبريلُ . قال : يا محمد أن الله تعالى أرسلني النكَ مهديّة لَمْ يُعْظَها أحد قَبلكَ ، وأنَّ الله تعالى أكْرَمَكَ ، قال : وَمَا هي يا جبريلُ ؟ قال : كلمات مِنْ كُنوزِ عَرْشِهِ ، قال : قل ( يَامَنْ أَظْهَرَ الجَميل وَسَتَرَ جبريلُ ؟ قال : عَلي مَنْ لَمْ يُؤاخِذُ بِالجَريرةِ وَلَمْ يهتِكِ السَّتْرَ ، يَا عَظِيمَ العَفُو ، يا حَسَنَ التَجاوزِ ، يا واسعَ المَغْفِرةِ وَيَابَاسِطَ اليَدَيْنِ بالرَّحْمَةِ ، يا مُنْتَهى كُلُّ شكوى ، يا التجاوزِ ، يا واسعَ المَغْفِرةِ وَيَابَاسِطَ اليَدَيْنِ بالرَّحْمَةِ ، يا مُنْتَهى كُلُّ شكوى ، يا صاحبَ كُلُّ نَجْوَى ، يا كَرِيمَ الصَّفْحِ ، يَا عَظِيمَ المَنّ ، يا مُبْدِي النَّعْمِ قَبْلَ استِحقاقِها ، يارَبَّاهُ ، ياسَيِّدَاهُ ، يا أَمَلاهُ ، يَاغَايَة رُغْبَتَاهُ ، أَسْأَلُكَ أَنْ لا تَشْوِي خَلْقِي بالنَّارِ ) .

رواه البيهقي ، ورون الديلمي مثله عن أبيّ رصي الله عه الله عن أبيّ رصي الله عه (۱) إبراهيم : الآية ۷ (۲) التمل : الآية ۰؛

ومعانى الحديث كثيرةً منها: أنَّ الكريمَ: قادِرٌ ولكِنَّهُ صفُوحٌ عَفُو لا يُوَاخِذُ بالجَرِيرةِ ، وأنّه مُرْتَجى كُلُّ راجٍ ، وَأَنَّ يَدَيْهِ مَبْسُوطَتَانِ بالرَّحْمَةِ .

وحَظَّ العبدِ من اسمِ رَبِّه ( الكريم جلَّ جلالُه ) أَنْ يَتَخَلَّقَ بالكَرَمِ وَالوَفاءِ والعَفْوِ ومَكارِمِ الأَخْلافِ.

وقالُوا : مَنْ أَكْثَر ذِكْرَهُ عندَ النُّومِ دائماً أُوقَعَ اللهُ في القلوبِ إكرامَهُ .

وإذا لازَم معَ اسمِهِ تعالى ( الكريم ذا الطَّوْلِ الوَهَّابِ ) ظهرت البركَةُ في أسبابِهِ وأَحُوالِهِ ، واللهُ أعلم .

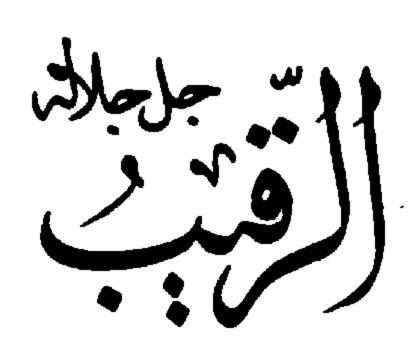

### ( ££ )

( الرَّقِيبُ (') جلَّ جلاله ) : ومعناهُ أنه لا يَغْفَلُ عن خلقِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ ، ولا يَغِيبُ عَلَيْه مِنْ أَمْرِهِمْ شَيء يَشْهَدُهُمْ ويحفَظُهُمْ . سُبحانَهُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ .

قال الله تعالى : ( وَكُنْتُ عَلَيهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَيءٍ شَهِيدً ) (١) .

وقد وَصَفَ اللَّهُ نَفْسَهُ بأنَّه رقيب عَلَى كُلُّ شَيءٍ .

فقال الله جلَّ جلالُهُ: ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ الذي نَسْاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً ﴾ ٣٠ .

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيءٍ رَقيباً ﴾ ﴿ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيءٍ رَقيباً ﴾ ﴿ ا

وَقَالَ الله جَلَّ جَلالُهُ: ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَاتُوَسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنحَىٰ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيد ) (٥) .

وقد حَعلَ الله من ملائكَتِهِ مَن يرقبون عبادَه ويكتبُونَ عليهم ما يلفظونَهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ يَعْملُونَ مِنْ عَمَلٍ فقال الله جلَّ جلاله : ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيدٌ ) بعملونَ مِنْ عَمَلٍ فقال الله جلَّ جلاله : ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيدٌ ) رَمْ

<sup>(</sup>١) وقد ورد في القرآل الكريم اسم (الرقيب حل حلاله) مرة واحدة في المائدة.

<sup>(</sup>٢) المائدة : الآية ١١ (٤) الساء : الآية ١ (٤) الأحزاب : الآية ٥٢

<sup>(</sup>٥) ق : الآية ١٦ (٦) ق : الآية ١٨

وقال الله جلَّ جلاله: ( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ) (١) . وَحَظُّ الْعِبْدِ مِن اسْمِ رَبِّهِ : ( الرَّقِيْبِ جلَّ جلاله ) أَنْ يَعْلَمَ بأَنَّ اللهَ رقيبهُ وشاهدُه فيخافه ولا يَعْصِيَهُ ، وقالوا : يَقْرَؤُهُ مَنْ يَخَافُ عَلَى الجَنينِ في بَطْنِ أُمَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

وكذلكَ مَنْ أَرادَ سَفَراً يَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَقَبَةٍ مَنْ يَخافُ عليه المنكَرَ مِنْ أَهْلِ أَوْ وَلَدٍ ويقرؤهُ سبعاً فأنَّهُ يأمَنُ عليه بِإِذْنِ اللهِ . والله أعلم .

(١) الحديد: الآية ٤



### ( 20 )

( المُحيِبُ جلَّ جلاله ): ومعناهُ أَنَّهُ يَسْمَعُ دَعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاهُ ، فَيُعَجُّلُ لَهُ فِي الآخِرَة ، ومن الصِّفةِ الملازِمَةِ للمُجِيبِ أَن يكونَ عَبِياً حَوَّاداً . ولدا وصفَ الله نَفْسَهُ بِأَنَّهُ عَني كَرِيم ، وَسَمِيعٌ قَرِيبٌ ،، وأَنَّهُ قريبٌ مُحِيبٌ . فقال الله سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلَكَ عبادي عَني فَإِلِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةً اللهَ الله سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلَكَ عبادي عَني فَإِلِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةً اللهَ الله سبحانه . ( وَإِذَا سَأَلَكَ عبادي عَني فَإِلِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةً اللهَ الله سبحانه . ( وَإِذَا سَأَلَكَ عبادي عَني فَإِلِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةً اللهَ الله سبحانه . ( وَإِذَا سَأَلَكَ عبادي عَني فَإِلِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُونَ اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عبادي عَني فَإِلَى قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقال الله سبحانه: ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِيبُ لَكُمْ )(١) .

وقال الله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ " .

وقد يتصفُ العَبدُ بأنه مجيبٌ لمن سألَهُ ، وهذه الصفة مجازٌ ، ولذا نبَّهَنَا اللهُ لقولِه الكريم :

( وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ المُجِيبُونَ )(١) .

فهو جلَّ جلالُهُ الجيبُ حقاً ، لأنَّ مَا عِنْدَ العَبْدِ يَنْفَدُ :

قال اللهُ سبحانه: ( مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ الله باق )(٥).

وقال الله سبحانه: ( إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ )(٢) .

٣٦ ) الأنعام : الآية ٣٦
 ٦ ) ص : الآية ٤٥

(٢) عافر : الآية ٦٠

( ٥ ) النحل: الآية ٩٦

(١) البقرة: الآية ٨٦:

( ٤ ) الصافات : الآية د٧

وقال الله سبحانه: ( أُمَّنْ يُجِيبُ المُضْطُرَّ أَذَا دَعَاهُ )(١) . وقال الله سبحانه: ( إذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ) (١) وقال الله سبحانه: ( إذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ )

وقال الله سبحانه: (وَأَيُّوبَ إِذ نَادَى رَبَّهُ أَنِّى مَسَنى الضُّرُ وَأَنْتَ أُرحَمُ الرَّاحِمِينَ ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُر وَآتَيْنَاه أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم معهم رَحْمَةً مِن عِنْدِنا وَذِكْرى للعابدِينَ )(٢).

وقال الله سبحانه: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظَّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، فاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاه مِنَ الغَمُّ وَكَذَلكَ نُنْجِي المُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

وقال الله سبحانه: ( وَزَكَرِيّا إِذْ نادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الوارِثِينَ. فاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَه يحيى وَأَصْلُحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خاشِعين ) (٥).

وحظَّ العَبْدِ مِنْ اسمِ رَبِّهِ ( المجيب جلَّ جلاله ) أن يستَجيبَ لِما أَمَرَهُ رَبُّهُ أو نهاهُ وأن يتخَلَّقَ بفعلِ الحَيْراتِ وسرعِة الإجابةِ للمضطرين .

وقالوا: يُذْكُرُ اسمُ المُجِيبِ مع القريبِ والسريعِ فهوَ أسرعُ للاستجابةِ .

وقالوا: مَن داومَ على تلاوتِه خمساً وخمسين عند طلوع الشمس كان مجابَ الدَّعْوَةِ ، والله أعلم .

ر ١ ) النمل : الآية ٦٢

(٤) الأنياء: الآية ٨٨

( ٢ ) الأنفال : الآية ٩

( ٥ ) الأنبياء : الآية ٩٠

(٣) الأنبياء: الآية ٤٨

# الواسعة المنابعة

#### ( 13 )

( الواسيعُ جلَّ جلالُه ) : هو اسم من أسماءِ الله الحُسنى التي وردت في حديث النبى عَلِيْكُ في أول كتابِنا ، ومعناه الواسعُ بفضلِهِ وصفاتِهِ الحميدة .

وقد وردت في القرانَ الكريم آيَاتُ دالَّةٌ على أَنَّ الله واسبعٌ بعلمِهِ ومعفرته ورحمتهِ وقدرتِهِ وحكمته .

فقال الله جلُّ جلاله : ﴿ وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ ﴾ ١٠٠ .

وقال الله جلَّ جلالهُ: ﴿ وَ للهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلِّوا فَثَمَّ وَجُهُ الله إِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) .

وقال الله جلَّ جلالُه: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ (٢) .

وهذه الصفاتُ لم يشاركهُ فيها أحدٌ مِنْ حَلْقِهِ .

وقال الله جلُّ جلالُه : ( إِنَّ رَبُّكَ وَأَسِعُ الْمَغْفِرةَ ) (١٠ .

وقال الله جلَّ جلاله: ( قُلْ إِنَّ الفَضْلَ بِيَدِ الله يَوْتَيِهِ مِنْ يَشَاءُ وَلله واسِعٌ عليمٌ )(٥٠).

وقال الله جَلَّ جَلَالُه: ( وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيءٍ عَلْماً ) (٠٠) .

(١) البقرة · الآية دد٢ (٢) النقرة · الآية د١١ (٣) الدريات : الآية ٤٧

( ) النحم : الآية ٣٦ ( ) آل عمراد : الآية ٧٧ ( ) الأنعام : الآية ٨٠

وقال الله جلَّ جلالهُ: ( فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ )(١) . وقال الله جلّ جلاله : وكان الله واسعا حكيما .(١) .

ومنْ وَاسِعِ رَحْمَةِ الله على عبادِهِ أَنَّهُ أَنعَمَ عليهِمْ بقليل من صِفاتِ العِلْمِ والحِكْمَةِ وَالمَغْفرِةَ لَيُنْفِقُ كُلُّ ذي سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ .

فقال الله جلُّ جلالُهُ: ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلَيْلًا ﴾ ٢٠) .

وقال الله جلُّ جلالُه: ( قُلْ للَّذينَ آمَنُوا يَغْفرُوا للَّذينَ لَا يَرْجُولَ أَيَّامَ الله ) (١٠) .

وقال الله جلَّ جلالهُ: ( ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبَّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )(٥) .

وحَظَّ العبدِ من اسمِ رَبِّهِ ( الواسع جلَّ جلالهُ ) أن يتَخلَّقَ بالعلمِ والحِكْمَةِ والرَّحْمَةِ .

وقالُوا : مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَكِرهِ يجْعل له الغني والجاه وسعةَ الصدرِ والسلامة مِنَ الغِلُّ والحِرْصِ ، وجعلَ الله له من أمره فرجاً ومخرجاً ، والله أعلم .

ر ١ ) الأنعام : الآية ١٤٧

(٤) الحالية : الآية ١٤

( ٢ ) الساء: الآية ١٢٩

( ه ) النحل: الآية ١٢٥

( ٣ ) الاسراء : الآية ٥٥



#### ( £Y )

( الحَكيمُ (١) جل جلاله ) : ومعناهُ أنه واسع العلم وعلمه أزلَي بما كان ويكون ، خبيرٌ بكل شيءٍ . يدبرُ الأمورَ بأحسن تقدير ، ولا رادً لحكمه .

وقد وصف الله نفسه بأنه عزيز حكيم، وأنه واسعٌ حكيم، وأنه حكيمٌ عليم، وأنه حكيم خبير، وأنه توابٌ حكيمٌ حميد، وأنه علّي حكيم.

فقال الله جلُّ جُلاله: ﴿ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكيمٌ ) (١) .

وقال الله جلُّ جلالهُ : ﴿ وَكَانَ الله واسعِاً حَكيماً ﴾ (٣) .

وقال الله حلُّ حلاله: ( وَالله عَليمٌ حَكيمٌ ) (١٠) .

وقال الله جلُّ جلاله : ( إِنَّ رَبُّكَ حَكيمٌ عَليمٌ ) (٥) .

وقال الله جلّ جلاله: ( الر . كتابٌ أَخْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكَيِمِ خَبَيرٍ ) (١) .

( ٣ ) النساء : الآية د١٢ ( ٤ ) النساء الآية ٢٥

( ٢ ) القرة : الآية ٢٠٩

( ٦ ) مود الآية ١

( د ) الأنمام : الآية ٨٧

<sup>(</sup>١) وقد ورد اسم ( الحكيم جل حلاله ) في القرآن الكريم تمان وثلاثين مرة : في النقرة مرتبن ، وأل عمران أربع مرات ، وفي المائدة مرة ، وفي الأنعام مرتبن ، وفي يوسف مرتبن ، وفي إبراهيم مرة ، وفي السحل مرة ، وفي الخمل مرة ، وفي العكوت مرتبن . وفي العرب مرة ، وفي سناً مرتبن ، وفي فاطر مرة ، وفي المزمر مرة ، وفي عافر مرة ، وفي الحديد مرة ، وفي الحديد مرة ، وفي الحديد مرة ، وفي الحديد مرة ، وفي الحشر مرتبن ، وفي المتحنة مرة ، وفي الصف مرة ، وفي الجمعة مرتبن ، وفي التعابن مرة ، وفي التحريم مرة ، وفي الحاقة مرة .

وقال الله جلُّ جلالهُ: (وأن الله تَوَّابُ حَكِيْمٍ) (١).

وقال الله جل جلاله ( تنزيل من حكيم حميد )(٢) .

وقال الله جلُّ جلاله : ( وَ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٌ ) ٢٠, .

كَمَا وَصَفَ الله سبحانَه القرآنَ بالحكيم لما فيه من الآياتِ والذُّكْرِ الحَكِيم :

فقال الله جلُّ جلاله: ﴿ يَس والقرآن الحَكِيمِ ﴾(١) .

وأرسلَ الله رسولَه سيدنا محمداً عَلَيْكُ لِيَتْلُوَ على المؤمنين آياتِ رَبِّهِمْ ويُزَكِّيهِم ويُزَكِّيهِم ويُعَلِّمهُم الكتابَ والحِكمةَ وأمرَهُ بأنْ يَدْعُو إلى سبيل رَبِّهِ بِالحِكمةِ وَالمَوْعِظةِ الحسنةِ.

فقال الله جلَّ جلاله: ( لَقَدْ مَنَّ الله على المُؤْمِنينَ إذْ بَعَثَ فَيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يتلو عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزكِيهِم وَبُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَالحِكْمَة )(٥).

وقال الله حلَّ جلالُه: ( ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ )(٢) .

وإدا تَدتَّر الغَبْدُ هذه الآياتِ عَلِمَ أَنَّ الحِكْمَةَ هِبَةٌ مَلَ اللهَ تعالى يخْنَصُ بها مَنْ يَخَافُ مَقَامُ رَبِّهِ . فإدا صَمَتَ فَكُر ، وإذا نَطَقَ قَالَ خَيْراً وَصَواباً . ولقد اصطفى الله منْ عِبادِهِ مَنْ آتاهُ الحِكْمَة :

فقال الله حلَّ حلاله: ( يُؤْتِي الحكْمَةُ مَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كثيراً ) (٧)

وقد دَكَرَ الله عبدَهُ داوُدَ عليه السلامُ كَا ذَكرَ عندَهُ لقمانَ بِأَنْ آتَاهُماَ الْحِكْمَةَ . فقال الله جلّ جلالهُ أيضاً : ( وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْحَطِابِ )

(4)

( ٢ ) النحل : الآية ١٦٤ ( ٣ ) النحل : الآية ١٢٥ ( ٣ ) النحل : الآية ١٢٥ ( ٣ ) النحل : الآية ١٢٥ ( ٧ ) النحل ( ٧ ) النجل ( ٧ ) من : الآية ٢٠٠

<sup>(</sup> ١ ) ور الآية ١٠ ( ٢ ) فصلت : الآية ٢٢ ( ٣ ) التنورى . الآية ٣٥ ( ٤ ) التنورى . الآية ٣٥ ( ٤ ) النجل : الآية ٢٥ ( ٤ ) النجل : الآية ٢٥ ( ٤ ) النجل : الآية ٢٥٥

وقال الله جلَّ جلالهُ أيضاً : ( وَلَقَدْ آتَيْنا لَقَمَانَ الْحَكُمَة أَبِ الشُّكْرُ لله ) , , . وقال رسول الله عَلَيْكَةِ : ( رَأْسُ الْحِكْمَة مَحَافَةُ الله ) .

رواه الحكيم وابن بلال عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال الله عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال رسول الله عليه : ( الصَّمْتُ حُكُمٌ وقَلِيلٌ فاعلُهُ ) .

رواه القضاعي عن أتس رصى الله عنه وقال مسول الله علي عن أتس رضى الله عنه وقال رسول الله علي : ( الصَّمْتُ سَيِّدُ الأخلاق وَمَنْ مَر حَ استُحِفَ بهِ )

رراد الديلسي في مسد الفردوس عن أنس رضي الله عه

وحَظُ الغَنْدِ مِن اسمِ رَبِهِ ( الحَكيمِ جَلَ حلالهُ ) أَنْ يَتَخَلَّقَ بَحَوْفِ اللهُ لَنُوْدَادُ عِلْماً وخبرَةً مِنَ الكَنَابِ الحَكيمِ وَهَدْي رَسُولِه عَلِيْكَ . وصَرَفَ الله عَنْهُ مَا بَحْسَاهُ مِنَ الدَّواهي .

وقالوا: مَنْ أَكْثَرَ مَنْ ذِكْرِ الحَكِيمِ تَفَجَّرَتُ يِناسِعُ الحِكْمةَ مَنْ قَلَّهِ على لسايهِ وَفَهمَ أسرار المعاني ولطائف الإشارات، وَمَنْ يُؤْت الحكْمَة فقد أوتي حيراً كتيرا. والله أعلم.

(١) لتمان . الآية ١٢

# الواجادان

# ( £ \ )

( الوَدُودُ(١) جلَّ جلاله ) : ومعناهُ أنَّهُ الوَدُودُ لأهلِ طاعَتِه والراضي عنهم والمحسنُ إليهم ، والمادحُ لهم ، والجاعلُ بينهم مودَّةً ومحبَّةً .

وهو المستحِقُّ حقّاً للثَّناءِ والحمدِ لكثرةِ آلائِهِ ورحمتهِ .

فَقَالَ الله جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿ وَهُو الغَفُورُ الوَدُودُ ﴾ (١) .

وقد قُرِنَ اسمُ الوَدُودِ بالغَفُورِ ، ووصَفَ نَفْسَهُ بأنَّهُ رَحيمٌ وَدُودٌ .

فانظرْ كيف دَلَّ الله عبادة عَلى أنْ يستغفروه فَيَغْفِرَ لَهُمْ ويَوَدهم :

قَالَ الله جَلُّ جَلُّالُه : ﴿ وَاسْتَغْفَرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى رَحْيَمٌ وَدُودٌ ﴾ ٢٠ .

وكذلك جعَلَ الله بين الذِّينَ آمنُوا وَعَملِوُا الصَّالِحَاتِ وُدّاً كَمَا جَعَلَ بينَ الزَّوْحَيْسِ مَوَدّةً ورَحْمَةً .

وقالَ الله جَلَّ جلاله: ( وَمِنْ آياتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا الله وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً )(٥) . لِتَبْقَى الأسْرَةُ مُرْتَبِطَةً بِرِباطِ الوُد لحفِظِ النَّسْلِ وَبَقَائِهِ .

<sup>(</sup>١) وقد ورد في القرآل الكريم اسم ( الودود حل حلاله ) مرة واحدة في سورة البروح.

<sup>(</sup>٢) الروح : الآية ١٤ (٣) هود . الآية ٩٠ (٤) مريم · الآية ٩٦

<sup>(</sup>٥) الروم: الآية ٢١

وَانْظُرْ إِلَى قُولِ اللهِ تَعَالَى إِلَى رَسُولِهِ عَلَيْكُ الذي جَاهَدَ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ حَتَى قَالَ اللهُ ذَ ( لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ )(١) .

وأُوْحَى إِلَيْهِ أَن لايَسْأَل قومَه أجراً على تبليغ رسالَتِهِ إِلَّا المودَّةَ في أَهْلِ بَيْتِهِ وِالأَقْرَسِنَ .

فقال الله جلَّ جلاله: ( قلُ لأَأْسُألُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا المَوَدَة في القُرْبَى )(٢) . وفي هذا القول إشارَة بَاطِنَة إلى أَنْ يَكُونَ النَّاسُ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ .

كَا نَبَّهَ الرسولُ عَلِيْكُ بِقَوْلِهِ: ( مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُهِمْ وَتَراحُمهِمِ وَتَعَاطُفِهِمْ متل الحَسنَدِ إذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سائِرُ الجَسنَدِ بالسَّهَرِ والحُمَّى ) . مثل الحَسنَدِ إذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سائِرُ الجَسنَدِ بالسَّهرِ والحُمَّى ) . رواه أحمد ومسلم عن العماد بن بشير رصى الله عه

وحَظُ العبدِ مِن اسمِ ربهِ ( الوَدُودِ جلَّ جلالُه ) أَنْ يَتَخَلَّقَ ذَاكِرُهُ بِوُد العِبَاد ، وَخَطَّ العبدِ مِن اسمِ ربهِ ( الوَدُودِ جلَّ جلالُه ) أَنْ يَتَخَلَّقَ ذَاكِرُهُ بِوُد العِبَاد ، وَخَعَل اللهُ له المودَّةَ في قُلُوبِ عِبادِهِ فَيُحِبُّونَهُ .

وقالوا : مَنْ قَرَأَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ عَلَى طَعَامٍ وَأَكَلَهُ مَعَ زَوْجَتِهِ غَلَبَتْهَا مَحَبَّتُهُ ، ومن استدامَ على استدامَ على قراءته أربعمائة مرَّة بإثْرِ الفَرائِضِ أَحَبَّهُ النَّاسُ .

ومَنْ وَقَعَ فِي ورطةٍ فصلًى رَكَعَتَين وقال في دُعائِهِ: ( اللَّهُمَّ ياوَدُودُ ثلاث مَرَّاتٍ يَاذَا العَرْشِ المَجِيدُ ، يامُبْدى يامُعِيدُ ، يَافَعَّالَ لِمَا يُرِيدُ ، أَسْأَلُكَ بنُورِ وجْهِكَ الذي مَلا أَرْكَانَ عَرْشِكَ ، وبِعُدَرَتِكَ التي قَدَرْت بها علَى جَميع خَلْقِكَ ، وبرحمَتِكَ التي وَسِعَتْ كُلُّ شَيءٍ ، لا إلّهَ إلّا أَنْتَ ، ياغيانَ المستغيثينَ أغثني ، ثلاثَ مرَّاتٍ إلا أَنْتَ ، ياغيانَ المستغيثينَ أغثني ، ثلاثَ مرَّاتٍ إلا أَنْتَ ، ياغيانَ المستغيثينَ أغثني ، ثلاثَ مرَّاتٍ إلا نَجَاه . والله أعلم .

(۲) الشورى: الآية ۲۰

(١) الشعراء الآية ٣



### ( ٤٩ )

( المجيدُ() حلَّ جلالُه ) : ومعناه شريفُ الذَّاتِ ، جميلُ الفِعالِ ، حَسَنُ الخَصالِ ، خَسَنُ الخَصالِ ، والمِعالِ ، مَنِيعٌ لايُرامُ ، المستحِقُ لكَمالِ صفاتِ المَجْدِ .

وهذه الصَّفاتُ لاتَجْتَمِعُ في مخلُوقِ قَطُّ ، وإنما للعبَد مِنْ كُلُّ صِفَةٍ حَظ .

فقال الله جَلَّ جلالُه: ( وَهُوَ الغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الغَرْشِ الْمَجِيدُ )(١) . وقد وصَفَ الله بأنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، كَا وصِفَ القرآن بالمَجِيدِ : فقال الله جلَّ جلالُه: ( رَحمَةُ اللهِ وَرَرَكاتُه عَلَيْكُمْ أَهِلَ البَينِ إِنَّهُ حَمِيدٌ جيدٌ )(٢) .

وقال اللهُ جلَّ جلالُه: ( ق ، والقُرآنِ المَجيدِ )(١) .

ومِن اقترانِ اسمِه الحَمِيدِ باسمِهِ المجيدِ تَنْبَثِقُ المعاني بأنّهُ الحَمِيدُ المحمودُ في ذاتِهِ وصيفَاتِهِ وأَفْعَالِهِ .

وقد أمرَنا الرَّسُولُ عَلِيْتُ بِأَنْ نقولَ في صَلَوَاتِنَا : ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَا صَلَيْتَ عَلَى إبراهيمَ وَعَلَى آلِ إبراهيمَ إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ ) . مُحَمَّدٍ كا صَلَيْتَ علَى إبراهيمَ وَعَلَى آلِ إبراهيمَ إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ ) . رواه البخاري ومسلم عن كعب من عجرة رصى الله عنه

(٤) ق : الآية ١

<sup>(</sup>١) وقد ورد في القرآن الكريم اسم ( المجيد حل حلاله ) مرة واحدة . (٢) المروج : الآية ١٥

وحَظُ العبدِ من اسم رَبِّهِ ( المَجيدِ جَلَّ جلالُه ) أَنْ يُطَهِّرَهُ ظاهِراً وبَاطِناً مِنْ أَرْجاسِ الشَّهَوَاتِ وَعِلَلِ النَّفْسِ .

وقالُوا: إِنْ صَامَ الأَبَرْصِ أَيَّامَ البيضِ وقرَأَهُ مائةَ مَرَّةٍ فأكثر كُلَّ لَيْلَةٍ عندَ الإفطار ، فإنَّهُ يبرأ بإدْنِ اللهِ ، وكذلك نافع لَمَرَضِ الجُذاَمِ والأمراضِ المُتقَيِّحَة وَلأَمَراضِ المُقلِّب. اللهِ ، وكذلك نافع لَمَرَضِ الجُذاَمِ والأمراضِ المُتقيِّحَة وَلأَمَراضِ القَلْب .

وقالُوا: مَنْ قرأَةُ تَسعا وتسعينَ مرَّةً بعدَ صلاةِ الصُّبْحِ ولَفَتَ في يَدَيْه وَمَسَحَ بِهِمَاوَجْهَةً ، أَوْنَفَتَ عَلى نَفْسِهِ مَرَّةً بعدَ مرَّةٍ تكونُ له عِزَة وهيْبَةٌ وَمَوَدَّةً بينَ أَقَارِبهِ ، والله أَعْلُم .

# الم المجادلة

### ( •• )

( الباعِثُ جلَّ حلالُه ) : هو اسمٌ من أسماءِ اللهِ الحُسنى التي وردت في حديثِ النبي عَلَيْكُ مِ أُوَّل كتابنا ومعناه : أنه له الأمر والحُكمُ : يبعَثُ رُسُلَهُ مَبشَّرينَ وَمُنْذِرِينَ لِيَدعوا إلى الإيمان باللهِ وَحْدَهُ ، وهو وحدهُ الذي خَلَقَهُمْ ثُمَّ يُخِيتُهُمْ ثُمَّ يَبْعَتُهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ .

ولكِنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَنْكُرَ البَعْثُ فَرَدَّ اللهُ عليهمْ : فقالَ اللهُ جلَّ جلالُهُ : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِم لاَيَبْعَثُ اللهُ مَنْ يموت . بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقاً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴾(١) .

وقالَ الله جَلَّ جَلالُه : ( زَعَمَ الذَّينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلَكَ عَلَى اللهِ يَسيِرٌ )(٢) .

ثُمَّ ذَكَّرَ اللهُ عبادَهُ بأَنَّهُ خَلَقَهُمْ مِنْ تُرابِ ثُمَّ يَتَوَفَّاهُمْ ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ فَقَالَ اللهُ جلَّ جلالُه: (يَاأَيُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِنَ البَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْهَاكُمْ مِنْ تُرابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضغَةٍ مخَلَّقَة وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ للبَيِّنِ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الأَرحامِ مَانَشَاءُ إِلَى أُحَلِ مُسَمّى ثُمَّ نُحْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لَتَبْلُغُوا اللَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَل العمر لَكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعَدْ عِلْمٍ شَيْئاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَل العمر لَكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعَدْ عِلْمٍ شَيْئاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَل العمر لَكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعَدْ عِلْمٍ شَيْئاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَل العمر لَكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعَدْ عِلْمٍ شَيْئاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَل العمر لَكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعَدْ عِلْمٍ شَيْئاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدِّ إِلَى أَرْذَل العمر لَكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعَدْ عِلْمٍ شَيْئاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُوتُونَى وَانَّهُ يَعْمَ المَاءَ اهْتَرَّتُ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلُّ رَوْجٍ بَعْنَى اللهَ عَلَى كُلُ شَيءٍ قَدِيْر ، وَأَنَّ لَكُمْ مَنْ يُولِي إِلَى اللهِ يَعْمَ مَنْ فِي القبور )(٣) .

(٣) الحمج : الآية ٥ - ٧

(٢) التعابى : الآية ٧

(١) **ال**محل: الآية ٢٨

قال الله تعالى : ( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ ومَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مِن شَاء الله ثُمُ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذاً هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ )(١) .

وقال النبى عَلِيْكُ : ( مَابِينَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ، ثُمَّ يُنْزِلُ الله مِنَ السَّمَاءِ ماءً فَيَنْبُتُونَ كَما يَنْبُتُ البَقْلُ وَلَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيءٌ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظَمٌ واحِدٌ وَهُوَ عَجْبُ الذَّنبِ مِنْهُ خُلِقَ وَمِنْهُ يُرَكِّبُ يَوْمَ القيامِة )

رواه المخاري ومسلم عن أبي هريرة رصي الله عنه

وقال الله تعالى : ( والله أنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً . ثُمَّ يُعِيدُ كُمْ فيها وَيُخْرِجُكُمْ إخراجاً )(٢) .

والبعث هو النشأة الآخرة ، فإنَّ الإنسانَ خُلِقَ للأبَدِ لِيَحْيا حَيَاةً سرَّ مديَّة خُلِقَ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً ، ثُمَّ أَمَاتَهُ خَالِقُهُ ثُمَّ بَعَثَهُ لَيَجْزِيَ الذَّيِنَ أَسَاؤُوا بَمَا عَمِلُوا ويَجْزِيَ الذَّيِنَ أَسَاؤُوا بَمَا عَمِلُوا ويَجْزِيَ الذَّيِنَ أَسَاؤُوا بَمَا عَمِلُوا ويَجْزِيَ الذينَ أَحْسَنُوا بالحُسنى .

وحظ العَبْدِ مِنْ اسمِ رَبِّهِ ( الباعثِ جلَّ جلاله ) أَن يَجعَلَ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ الهدايَةَ وَكَأَنَّهُ يحيي النُّفُوسَ بإِخْراجِهَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ .

وقالوا: مَنْ وَضعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ عِنْدَ النَّوْمِ وقرَأَهُ مائةً مرَّةٍ وواحداً نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ ورَزَقَهُ العلمَ والحِكمَةَ. واللهُ أعلم.

الزمر : الآية ٦٨

# المناب المالي

### (0)

( الشهيد جلَّ جلاله ) : اسمٌ من أسماءِ الله الحسنى التي وردتْ في حديث النبيِّ عَلَيْكُمْ المطلَّعُ عِلَى أَفْعَالِكُمْ ، السَّامِعُ عَلَيْكُمْ المطلَّعُ عِلَى أَفْعَالِكُمْ ، السَّامِعُ لَمْ قَوْلُ وَرَدَتْ في القرآن الكريم آياتٌ وأَنَّهُ لَا قَوْلُهُ لَا تَخْفَى عليهِ حافِيةٌ ، وَقَدْ وَرَدَتْ في القرآن الكريم آياتٌ وأَنَّهُ هُوَ عَالَمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيّهَا كُنْتُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ سَي، شَهيدٌ :

قال الله حلَّ جلاله: (وإذْ أَخَذَ رَنَكَ مِنْ بَى آدَمَ مَنْ طُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمُّ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلسْتُ بِرِبَكُمْ قَالُوا على سَهَدُنَا أَنُ تَقُولُوا يَوْمَ القيامَة إِنَّا كُنا عَنْ هَذَا غَافِلِين )(١).

وِقَالَ اللَّهُ جَلَّ حَلالُه : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيبٌ ﴿ ) (٢) .

وقال الله حلَّ جلاله: ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَسَنُرَدُونَ إلى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) ٢٠٠ .

وقال الله جلّ جلاله: ( يَوْمَ يَنْعَتُهُمُ الله جَميِعاً فَيُنَبِّتُهُمْ مَا عَمِلُوا أَحْصاهُ اللهَ وَنَسُوهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيءٍ شَهِيدٌ )(١).

وقد وكُلَ الله بعبادِهِ ملائِكَةً يَشْهَدُونَ عَلَيْهِمْ :

فقال الله جلَّ جلاله: (إذ يَتَلَقى المُتَلَقِّيَانِ عَنِ اليَمين وَعَنِ الشَمَالِ قَعِيدٌ مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )(٥).

(١) الأعراف: الآية ١٧٢

(٤) الجادلة: الآية ٦

(٢) الحديد: الآية ٤

(٥) ق : الآية ١٧

(٣) التوبة : الآية ٥٠٥

وكذلك أرسل الله رسلا ليبلغوا رسالات ربهم ويكونوا شهداء على الناس

فقال الله جلُّ جلاله: ( مَاقُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَاأَمَرْتَني بِهِ أَنِ اعْبُدُوا الله رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت عَلَى كُلُّ شَيءِ شَهَيدٌ )(١).

وقال اللهُ جلُّ جلالهُ: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِراً وَنَذيِراً وَدَاعِياً إلى الله بإذنِهِ وَسِرَاجاً مُنيراً )(١) .

وقال الله جلُّ جلالُه : ﴿ وَمَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ ، إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً ﴾ .

ولَقَدْ عَلِمَ اللهُ أَنَّ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ لايَقْبَلُ شهادَةً أَحَدٍ علَيْهِ، فَأَشْهَدَ عليهِمْ سَمْعَهُمْ وَأَبْصِارَهُمْ وجُلُودَهُمْ :

فَقَالِ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُه : ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الذي أنْطَقَ كُلُّ شَيءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّل مرة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ، وَمَاكُنْتُمْ تَستتروُنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمُ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَننتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَايَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ )(١).

وقد أُمَرَ الله عبادَهُ أَنْ يشهدوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بمعامَلاتِهِمْ ولاَ يَكْتُموا الشَّهَادَةَ إِذَا مَادُعُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَايُضَارً كَاتِبُ مَادُعُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَايُضَارً كَاتِبُ مَادُعُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَايُضَارً كَاتِبُ

وقال الله جلُّ جلالهُ: ﴿ وَلَاتَكُتُمُوا الشُّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثُمٌ قَلبُهُ وَاللَّهُ بما تَعْمَلُونَ عَليمٌ )(١).

وقال الله جلَّ جلالُه: ( أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرِبُكَ أَنه عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ )<<ul>
 ره الشهيد جلَّ جلاله ) أن يخشى الله الذي يراه ويسمع مايقولُ وأنَّ موعدَهُ يوم الحساب.

> (٢) الأحزاب : الآية ٤٥ (١) المائدة : الآية ١١٧

(1) فصلت : الآية ٢٢ (٥) المقرة : الآية ٢٨٢

(٧) فصلت : الآية ٥٢

(٣) يونس : الآية ٦١

(١) المقرة : الآية ٢٨٣

وقالوا: إذا قُرىء إحدى وعشرين مرَّةً في السحر أو في الصباح على الولد العاقّ أو على الزوجة فإنَّ اللهَ يُصلِحُ حالَهُما .

ومن أكثرَ مِنْ ذكره أشهده الله المراقبة في خلواته ، وإن كان صاحبَ حالٍ صادقة رأى في مراقبته مالم تره العيون . وهو يصلح لمن يطلب الشهادة في سبيل اللهِ . والله أعلم .

The figure of the contract of



## (P)

(الْحَقُّ() جَلَّ جَلَّلُه ): هو اسمُ اللهِ فاطرِ السموات والأرض ، وصفَةٌ لذِاتهِ القُدْسِيَّة ، وَلَمْ يَشَارُكُهُ أَحَدٌ مِن خلقِه في هذهِ الصُّفَةِ . لاحقيقةً وَلَا مَجازاً فَهُوَ واجِدُ الوُجُودِ بالْحَقِّ ، وَكَا بَدَأً أُوَّلَ خلقِ يُعِيدُهُ وعداً عليه حَقاً .

وقَدْ عَرَفَهُ خَلَقُهُ بَمَا خَلَقَ ، وَعَرَفَه خُواصُّهُ بنُورِهِ ، فَهُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ، وَهُوَ الْحَقُّ الْوَكِيلُ ، وَهُوَ الْحَقُّ وَلا حَق غِيرهُ ، يَوْمَ تُبَدَّلُ الْارْضُ غِيرَ الأَرْضِ والسَّمُواتُ وَبَرَزُوا للهُوَيِلُ ، وَهُو الْحَقُّ وَلا حَق غِيرهُ المُؤْمِنُ برؤيةِ ربِّهِ الحَقِّ كَا لاَيُضارُ برؤيةِ القمرِ الذَي لَيْس دَوُنَهُ سَحَابٌ .

فَالْحَقُّ فِي الدُّنْيَا مَعْنَى تَاهَ فِي البَحْثِ عَنْهُ البَاحِثُونَ ، وَكُلُ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ . وَكُمْ مِنْ مُدَّعِ أَنَّهُ مَعَ الحَقِّ ، وَأَنَّ الحَقَّ مَعَهُ .

فقال الله جلَّ جلاله: ( فَذَلِكُمُ الله رَبُّكُمُ اللهُ الْحَقُّ ، فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إلَّا الضَّلالُ ١٠٠٠ .

وقال الله جلَّ جلاله : ( فَتَعَالَى الله اللهُ المَلِكُ الحَقُّ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمُ )(٣) .

وقال الله جلَّ جلاله: ( يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دينَهُمُ الحَقَّ وَيَعلَمُونَ أَنَّ اللهُ هُوَ الحَقُّ المُبِينُ )(١).

<sup>(</sup>١) وقد ذكر اسم ( الحق جل جلاله ) في القرآن الكريم عشر مرات : في الأنعام مرة ، وفي يونس مرتين ، وفي الكهف مرة ، وفي طه مرة ، وفي الحج مرتين ، وفي المؤمنين مرة ، وفي النور مرة ، وفي لقمان مرة .

<sup>(</sup>٢) يونس: الآية ٣٢ (٣) المؤمنون: الآية ١١٦ (٤) النور: الآية ٢٥

وقال الله جلَّ جلاله : ( ثُمَّ رُدُّوا إلى اللهِ مَوْلاً هُمُ الحَقُّ أَلَا لَهُ الحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الحَاسِينَ )(١) . الحَاسِينَ )(١) .

وقالَ اللهُ جلَّ جلالُهُ : ﴿ هُنالَكَ الوِّلايَةُ للهُ الحَقِّ ) (").

وقال الله جلَّ جلالهُ: ﴿ ذَلكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي المُوتِى وَأَنَّهُ عَلَى كُلُّ شَيءِ قَدَيرٌ ﴾(٣).

وقد وصفَ الله سبحانه بأنَّهُ هُوَ الحَقُّ وقولَه حَق ووَعْدَه حَق:

فقال اللهُ جلَّ جلالهُ: ( قَوْلُهُ الحَقُّ وَلَهُ المُلُّكُ )(؛).

وقال اللهُ حلَّ جلاله: ﴿ أَلَا إِنَّ وَعُدَ الله حَق ﴾ (٥).

وكدلكَ نَبَّهَ اللهُ عبادَهُ بأنَّهُ هُوَ الذَّي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بالحقِّ :

فقال الله جلَّ جلاله : ( وَخَلَقَ الله السَّمَوَاتِ والأرض بَالحَقُّ وَلِتُجزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ) (٦).

وقال الله جلَّ جلاله: ( وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَاتُوعَدُونَ ، فَوَرَب السَّمَاء والأرض إِنَّهُ لِحَقِ مِثْلَ مَاأَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ )(٧).

وكدلكَ أَنْزَل ملائِكتَهَ بِالْحَقِّ، وَأَرْسَلَ رُسُلَهُ بِالْحَقِّ، وَأَنْزِل كَتَابَهُ بِالْحَقِّ، وَأَنْزِل كَتَابَهُ بالْحَقِّ، وَأَنْزِل كَتَابَهُ بالْحَقِّ، وَأَنْزِل كَتَابَهُ بالْحَقِّ، وَأَنْزِل كَتَابَهُ بالْحَقِّ، وَأَنْزِل كَتَابَهُ بالْحَقِّ،

فقال الله حلَّ جلاله: ( مَانْنَزِّلُ الْمَلائِكَةُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَاكَانُوا إِذَا مُنْظَرِين )(٨). وقال الله جلَّ حلاله: ( لقدْ حَاءَتْ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّ )(١). وقال الله حلَّ حلاله: ( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وِنَذِيرا ولا تُسْأَلُ عَنْ أُصْحاب

الجحيم)(١٠).

(٣) الكهد : الآية ٥٤
 (٣) الحج : الآية ٢٠
 (٥) الحاتية . الآية ٢٢
 (٥) الحاتية . الآية ٢٢
 (٨) الحجر : الآية ٨
 (٨) الحجر : الآية ٨

(٢) الأنعام · الآية ٢٦
 (٣) الأنعام · الآية ٢٦
 (٤) الأنعام : الآية ٣٧
 (٤) الأنعام : الآية ٣٧

(۷) الذاريات : الآية ۲۲

(١٠) القرة : الآية ١١٩

وقال الله جلَّ جلالُه: ( فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الحَقِّ المُبِين )(١). وقال الله جلَّلُه: ( نَزَّلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَل التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدَى للنَّاسِ وَأَنْزَل الفُرْقَانَ )(٢).

وقال الله جلَّ جلاله : ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ ) (٣) .

وقال الله جلاله :( هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهَدَى وَديِنِ الحَقِّ لِيظهرهُ عَلَى الدينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ )(١) .

وَكَذَلَكُ أُوحَى اللهُ إِلَى رُسُلِهِ أَنَّ اللهَ هُوَ الذَّي يَهْدَيِ للْحَقِّ ، وَأَمَرَهُم إِنْ يَخْكُمُوا نَينَ النَّاسِ بالْحَقِّ :

فقال الله جلَّ حلاله: ( قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ الله يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون ) (٥).

وقال الله حلَّ جلالُه: ( يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ حليِفَةً في الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاتَتَبِعِ الْهَوَى فَيُصْلِلُكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ )(٠) ·

وقال الله جلَّ جلالُه :( وَلَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ والأَرْضِ وَمَنْ فَيِهِنَّ )(٧) .

وقال الله حلَّ جلاله : ( فَمَاذَا بَعْدَ الحُقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ) ١٨٠ . وأمرَ الله عباده بأنْ يَتَوَاصَواْ بِالْحَقِّ وَأَنْ يَقُولُوا الحَقَّ : فقال الله جلَّ جلاله : ( وتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بالصَّبْر ) ١٥ . فقال الله جلَّ جلاله : ( وتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بالصَّبْر ) ١٥ .

٣) الساء: الآية ١٧٠

(٣) ص : الآية ٢٦

(٩) العصر: الآية ٣

(٢) أل عمران : الآية ٢

(د) يولس: الآية د٣

(٨) يوس : الآية ٢٢

(ن) التمل: الآية ١٧٩

رئ الفنح: الآية ٢٨

(٧) المؤمنون : الآية ٧٠

قال الله جلّ جلاله : ( وَقُلِ الحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ وَلَا لِللهِ عَلَيْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ وَقُلْيُو مِنْ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ وَلَا لِللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَلَا تَلْبِسُوا الحَق بِالْبَاطِلِ وتَكَتَمُوا الحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (٢).

وحُظُّ العبدِ مِنْ اسمِ رَبِّهِ ( الحَقِّ جَلَّ جلالُه ) أَنْ يَتَخَلَّق بِقَوْلِ الْحَقِّ ، وَيَرى الحَقِّ خَقًا والبَاطِلَ باطِلًا ، وَأَطْلَعَه الله على خفياتِ الأسرار

وقالوا : مَنْ لارَمَ ( لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الحَقُّ المُبيِنُ ) في كُلِّ يوم مائةً مَرَّةٍ استَغْنى مِنْ فَقْرِهِ وَحَصَلَ لَهُ تيسيرُ أمورِهِ .

ومَنْ ذَكَرَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ حَسُنَتْ أَخْلَاقُهُ وَصَلَّحَتْ طِبَاعُه

اللَّهُمَّ أُدِرْنَا مَعَ الحَقِّ، وَأُدِرِ الحَقَّ مَعَنَا، واجعْلِ الحَقَّ في قُلُوبِنَا وَعَلَى اللَّهُمَّ أُدِرْنَا مَعَ الحَقِّ، واللهُ أعلم.

### (07)

( الوَّكِيلُ'') خَلَّ جلاله ) : هُوَ الذِي تُفَوَّضُ إليَهُ أَمُور حَلقهِ لأَنهُ كَافيهمْ والْقَائمُ عَلَى تَدْبِير مَصالِحهم والكفَيل لَهُمْ بالرزْق والشَّهيدُ عَلَيْهمْ .

فقال الله جلُّ جلاله : ( الَّذين قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسَّبُنَا الله وَبِعْمَ الوكِيلُ، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَة مِنَ اللهِ وَفَضَلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ )(٢).

وقد أمرَ الله عبادَهُ المؤمِين بأنْ يَتَوَكَّلُوا عليْهِ لأَنَّهُ حَى دَائمٌ وَأَنَّهُ عَزِيزٌ رَحيِمٌ ، ، وهده الصفاتُ لاتَجْتَمِعُ في وَعَزِيزٌ حَكيمٌ ، وهده الصفاتُ لاتَجْتَمِعُ في مَخْلُوقِ إلاَّ لأحل مُسمَى .

فقال الله جلُّ جلالُه : ﴿ وَتَوكُّلُ عَلَى الحِي الدِّي لايمُوت ﴾ . .

وقال الله جلُّ حلالُه :( وَتَوَكَّلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الذَّي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ )(١) .

وقال الله جلَّ جلالُه : ( إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللهُ فَلَا غَالِتَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَمَنْ ذَا اللهُ وَاللهُ عَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَمَنْ ذَا اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكُلِ المُؤْمِنُونَ ) (٥٠) .

<sup>(</sup>١) وقد ورد في القرآن الكريم سم ( الوكيل جل حلاله ) مرة واحدة في أل عمران . (٤) الشعراء الآية ٢١٧ (٢) ال عبران : الآية ١٧٢

 <sup>(</sup>٣) المرقان . الآية ٨٥

<sup>(</sup>٥) أل عمران الآية ١٦٠

وقال الله جلّ جلاله : ( قل أَفَرَأَيْتُمْ مَاتَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله إِنْ أَرَادِنِي الله بِضُرِّ مَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرَّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَةٍ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَى هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَةٍ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَى هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَةٍ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ المُتَوَكِّلُونَ )(١) .

فَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ يُحِبُّكَ اللهُ :

وقال الله جلَّ جلاله: ( فَتَوكُّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِتُّ المُتَوَكَّلِينَ )(٢) .

وقال اللهُ جلَّ جلالُه :( وَتَوَكَّلُ عَلَى الله وَكَفَى بالله وَكِيلاً )".

وقال اللهُ جلُّ جلالُه :( اللهُ خالِقُ كُلُّ شَيءٍ ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء وَكيلٌ ) ﴿ ) .

وقال الله جلُّ جلالُه : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكُّلْ عَلَى الله فَإِنَّ اللهُ عَزيْز حَكيمٌ ﴾ (٥) .

وقال الله جلُّ جلاله :( حَسبىَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ أمان كل خائف ) .

رواه أبو بعيم عن سداد بن أوس رضي الله عنه

وقال الرسول عَلِيْكُ : ( مَنْ قَالَ حَيَن يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ عليهِ تَوَكَلَتُ وَهُوَ رَبُّ الغَرْشِ العظيمُ سبع مراتٍ كَفَاهُ اللهُ مَاأَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَأَمْرِ الآخِرَةِ صَادقِاً كَان أَوْ نَكَاذِباً ) .

رواه امن السيمي واس عساكر عن أني الدرداء رصى الله عمه

وعلمنا ربَّنا جلَّ جلالُه أَنْ نَقُولَ : ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْبُكَ الْبُنَا وَإِلَيْكَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وحَظُّ العبدِ من اسم ربه ( الوكيل جلَّ جلالُه ) أَنْ يُنَزِّلَ السَّكيِنَةَ في قَابِه مادامَ مُفَوِّضاً أُمره إليه وكفاه شرَّ ماأهَمَّة ، وإذا أضفت إليه اسم الحكيم كان أبلغ . وقالوا : مَنْ خافَ ريحاً أو صاعِقَةً فَلَيكثر مِنهُ فإن اللهَ يَدْفَعُ عنه ويفتحُ لَهُ بابَ الحير ، وهُوَ يُطابقُ الاسم الأعظم ، والله أعلم .

(١) الزمر: الآية ٢٨ (٢) آل عمران: الآية ١٥٩

(٤) الزمر: الآية ٢٤ (٥) الأنفال: الآية ٤٩

(٧) المتحنة : الآية ٤

(٣) الأحزاب: الآبة ٣

(٦) الطلاق: الآية ٢

# المار جاجات

### ( 01)

﴿ الْقَوِيِّ ( ) جَلَّ جَلالُه ﴾ ومعناه أنَّه ذو القُوَّة فَلا غَالِبَ لَهُ ، وَهُوَ القادِرُ عَلَى كُلُّ شَيءٍ .

وقال الله جلَّ جلالُه : ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ القُويُّ العَزِيزُ )(١) . وقال الله جلَّ جلالُه : ( الله لَطيف بِعِبَادِهِ يَرْزَقُ منْ يشاءُ وَهُوَ القَوِيُّ العَزِيزِ )(٢) .

وقد اقترن اسم القوي باسم العزيزِ لِتَعْلَمَ أَنَّ القَويَّ هُوَ ذُو العِزَّةِ التي لاَتُرَامُ . وقد نَسَبَ الله لِنِفَسهِ القُوَّة فقال الله جلَّ جلالُه : ( أَنَّ القُوَّة اللهِ جَميعاً )(١) . وقال الله حلَّ الله على الله عَوي شَديدُ العِقَابِ )(٥) .

وقد وصفَ الله جلَّ جلاله جبرائيلَ عليه السلام الذَي ينزلُ بالوحي من عند ربّهِ على رسول الله عليه بالقوي :

فقال الله جلَّ جلالُه : ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ، ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي العَرْشِ مَكِينِ ، مُطَاعِ ثَمَّ أُمِينٍ ) (١) .

وقد نَبَّهَ الله عباده بِأَنَّ القُوَّةَ مِنْ عِنْدِهِ ، وَهُوَ الذي يَزِيدُهُمْ قُوَّةً إلى قُوَّتِهِمْ :

<sup>(</sup> ١ ) وقد ورد في القرآن الكريم اسم ( القوي جل جلاله ) مرتير : في هود ، والشورى .

<sup>(</sup>٢) هود : الآية ٦٦ (٣) الشورى : الآية ١٩ (٤) البقرة : الآية ١٦٥

<sup>(</sup>٥) الأنفال : الآية ٥٢ (٦) التكوير : الآية ٢٠

فقال الله جلَّ جلاله: ( وِيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْه يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدراراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوِّتِكُمْ ) (١) .

وقال النبي عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا وَقَعْتَ فِي وَرْطَةٍ فَقُلْ : بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا عُولًا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظيمِ . فَإِنَّ الله يَصْرِفُ بها ماشاءَ مِنْ أَنْوَاعِ البلاءِ ) . حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظيمِ . فَإِنَّ الله يَصْرِفُ بها ماشاءَ مِنْ أَنْوَاعِ البلاءِ ) . رواه الله على على رصى الله عله رسى الله على الله

وحَظُ العبد من اسم ربه ( القوي جلَّ جلاله ) أنْ يعلمَ أَنَّهُ لاحَوْلَ وَلاقُوَّةَ إلاَّ باللهِ فَلَا تَعُرَّنَهُ قُوَّتُهُ .

وقالوا: ماتَلَاهُ ذُو هِمَّةٍ ضَعِيفَةٍ أو جِسِمٍ ضعيِف إلاَّ وَجَد القُوَّةَ. ولاذَكَرَهُ مظلومٌ أَلف مَرَّةٍ بقصدِ هَلاكِ الظَّالِم إلاَّ كَانَ لَهُ ذلكَ أَوْكُفِي أَمْرَهُ ، وكذلك إذا ذكرٍ من قُدر عليه رزقه: ( الله لَطِيف بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ القَوِيُّ العَزيزُ )(٢) فإن الله يلطُفُ بِهِ ويعتَحُ لَه بات الخيرِ . والله أعلم .

(۲) الشورى : الآبة ١٩

(١) هود : الآية ٢٥

### المراجل المراج

#### (00)

( المتِيُس() جلَّ جلالُه ) : ومعناهُ أنَّهُ شديدُ القوى ، أي بالغُ القدرةِ لايَستولي عليهِ العَجْزُ ، وَلايُوهِنُه الضَّغْفُ .

فقال الله جلُّ جلاله :( إنَّ الله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القوَّةِ المتين ) (٢٠٠٠ .

وقد وردَتْ في القرآنِ الكريمِ آياتْ دالَّةٌ على قُوَّةِ اللهِ وعِظَمِ قُدْرَتِهِ:

فقال الله حلَّ جلاله : ( وَسِعَ كرسيَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ وَلَايَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ العَظِيمُ )" . العَلِيُّ العَظِيمُ )" .

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَلَقَدْ حَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَامَسَنَا مِنْ لُغُوبٍ )(١) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَالسَّمَاءَ بَنَيْهَاهَا بأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ) (٥٠) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( أَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلُقاً أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ، رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّاهَا ، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُخَاهَا ، وَالأرض بَعْدَ ذَلِكَ دَحاها ، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ، وَالْمِحِبَالَ أَرْسَاهَا ، مَتَاعاً لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ )(١) .

وقال الله جلَّ حلاله : ( أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِهُمْ قُوَّةً وَمَاكَانَ الله ليُعجِزَهُ مِنْ شَيءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً )(٧).

<sup>(</sup>١) وقد ورد في القرآن الكريم أسم ( المتين حل حلاله ) مرة واحدة .

<sup>(</sup>٢) الذاريات : الآية ٨٥ (٣) البقرة : الآية ١٥٥ (٤) ق : الآية ٢٨٥

<sup>(</sup>د) الذاريات : الآية ٧٤ (٦) المارعات : الآية ٢٧ (٧) فاطر : الآية ٤٤

قد يوصَفُ المخلوقُ بالقوةً أو القُدْرَة :

قال الله سبحانه: (قَالَ يَاأَيُّهَا الملا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجِنِّ أَنَا آتيكَ بهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ مُسْلِمِينَ، قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجِنِّ أَنَا آتيكَ بهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَمُسْلِمِينَ، قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجِنِّ أَنَا آتيكَ بهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَمُسْلِمِينَ، وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

ولكِنْ إِذاَ اقْتَرَنَتِ القُوَّةُ بِالمَتَانَةِ أَو الشدة زِالَتْ عَنِ المَخْلُوقِ هَذِهِ الصَّفَةُ . فَانْظُرْ إِلَى قُولِ الله تعالى : ( فَذَرَنِي وَمَنْ يُكَدِّبُ بَهذا الحَديِثِ سَنَسْتَذُرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لايَعْلَمُونَ وأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ )(٢) .

ولمَّا استَكْبَرَ قَوْمُ عادٍ ( وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّاقُوَّةً أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الذي خَلَفْهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾(٣) .

ولذا نبَّهَ الله عباده إلى أصلِ حلقهم بقوله الكريم : ( الله الذَّي حَلَقَكُم مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيَبْةً )(١) .

سبحانك رَبِّي إني ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي رِضاك ضَعْفِي.

وحظَ العبدِ من اسمِ ربِّهِ ( المتين جلَّ جلالُه ) ظُهورُ القوَّةِ لِذاَكِرهِ مَعَ اسمِ اللهِ القويِّ .

وقالُوا : مَنْ ذَكَرَ امَمَ القويِّ المتين على شابٍ أو شابَّةٍ فاجِرَةٍ عشرَ مَرَّاتٍ انْزَجَرَتْ عَنْ غَيِّهَا وَصَلُحَ أَمْرُها .

وقَالُوا : مَن كَتَبَهُ وَسَقَاهُ لامْرَأَةٍ قليلةِ اللبن كَثُرَ لَبَنُها . والله أعلم .

(١) التمل : الآية ٣٩

(٤) الروم: الآية ٤٥

(٢) ن : الآية ١٥

(٣) فصلت : الآية ١٥

### المن المجادلات

#### ( 67 )

( الوَلِينَ حَلَّ جلالُه ) : ومعناه مالكُ التدبير المتولي أُمُورَ عبادِه وأوليائِه ، فَهوَ وليهمْ وَمَوْلاَهُمْ ، ورَاحِمُهُمْ .

فقال الله جلَّ حلالُه :( وَهُوَ الذي يُنَزَّلُ الغَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحَمْتَهُ وَهُوَ الوَلَى الحَمِيدُ )") .

وقد وردتُ في القرآنِ الكريمِ آياتٌ دالَّةٌ على أَنَّ اللهُ هُوَ وَلَي المُؤمنِينِ ووَلَي المُتَّقيِلَ وَمَوْلاهُمْ وَهُوَ يَتَوَلّى أَمرَهمْ .

فقال الله حلاله : ( الله وَلِي الذينَ آمَنُوا يُحْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِياَؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظَّلُمَاتِ ) (٣٠.

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَغْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَاللهُ وَلَيُّ المُتَّقِينَ ) ١٠) .

وقال الله جلَّ حلاله : ( ذَلك بِأَنَّ اللهَ مَوْلِي الذينَ آمَنُوا وَأَنَّ الكَافِرِينَ لَامَوْلِي لَامُوْلِي اللهُمْ ) (٥) .

(٤) الجائية: الآية ١٩

<sup>(</sup>١) وقد ورد في القرآن الكريم اسم ( الولي حل جلاله ) مرتين في الشورى .

<sup>(</sup>٢) الشورى : الآية ٢٨ (٣) البقرة : الآية ٢٥٧

<sup>(</sup>٥) عمد: الآية ١١

وقال الله جلَّ حلالُه : ( إنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الذي نَزَّلَ الكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ )(١) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَمَنْ يَتَوَلَّ الله ورسُولَهُ وَالذينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغَالِبُونَ )(٢) .

وقد عرَّفَ الله أولِياءَهُ بأنَّهُمْ هُمُ المُتَّقُونَ :

فقال الله جلَّ جلاله : ( أَلَا إِنَّ أُوْلِيَاءَ اللهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ، الذينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لهمُ البُشْرَى في الحَيَاةِ الدُّنيَا وَفِي الآخِرَة )(٣) .

وكذلك بشَرَتِ الملائكَةُ أَوْلِياءَ اللهِ بِأَنَّهُمْ أَوْلِيَاءٌ لَهُمْ وَيَحفظونَهُمْ مِنْ أَمْرِ اللهِ حَتى يَدْخُلُوا الجَنَّةَ :

فقال الله جلَّ جلاله : ( إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَسَرُلُ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَاتَحْزَنُوا وَأَبْشَرُوا بِالجَنَّةِ التَّي كُنْتُمْ تُوعَدُون ، نَحْنُ أَوْلِيَا وَكُمْ فِي الْجَيَّاةِ وَفِي الآخِرَة ) (١) .:
في الحَيَاةِ وَفِي الآخِرَة ) (١) .:

وكذلك أخبرَ اللهُ سبحانه بأنَّ رسوله عَلَيْكُ أولى بالمُؤمين من أَنْفُسِهِمْ ، وأما الكافرونَ فبعضُهُم أُولياءُ بعض وأنَّ الشيطان قَرينهُمْ :

فقال الله حلَّ حلاله: ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِيِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعَضْ فِي كَتَابِ الله )(٥).

وقال الله جلّ جلاله : ( وَالدين كَفَرُوا نَعْضُهُمْ أُوْلِياءُ بعْضِ ) ١٠٠٠ .

(١) الأعراف: الآية ١٩٦ (٢) المائدة: الآية ٦٥

(٤) فصلت : الآية ٣٠

(٣) يونس : الآية ٦٢

(٥) الأحراب : الآية ١٠

(٦) الأنمال: الآية ٧٣

وقال الله جلُّ جلاله : ( إنْمَا ذلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُحوّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ )(١) .

وقالَ الله جلَّ جلاله : ( وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسِرَ اللهِ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلَّا غُرُوراً ) (٢) . تَعِدُهُمْ وَيُمَنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلَّا غُرُوراً ) (٢) .

وقال الله جلُّ جلاله : ( وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قريناً فَساءَ قَريناً ) ٣٠٠ .

وقد خاطبَ الله عبادَهُ المؤمنينَ بأنْ يَعْتَصِمُوا باللهِ فَهُوَ ولِيُّهُمْ وَمولاهم .

فقال الله جل جلاله : ( وَاعْتَصمُوا باللهِ هُوَ مَولاكُمْ فَنِعْمَ المَوْلِي وَنِعْمَ النَّولِي وَنِعْمَ النَّولِي وَنِعْمَ النَّهِيرُ )(١) .

وقال الله تعالى : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَتَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَٱلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً )(٥) .

وقال الله جل جلاله :( قُلْ لَنْ يُصيبنَا إِلَّا مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكُّلِ المُؤْمِنُونَ ﴾› .

فاستجابَ المُوْمِنُونَ لِربِهِمْ وقالُوا: ( رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا . رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذَّيِنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لِنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ )(٧) .

فقال لهمُ الله سبحانه: ( واللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللهِ وَلَيّاً وَكَفَى بِاللهُ نَصِيراً )(^).

وحظُ العبِد مِن اسمِ رَبِّهِ ( الوَلِيّ جلَّ جلالُه ) أَنْ يُحب أُولِيَاءَ اللهِ ويُعادِيَ أَعْدَاءَهُ ، وَمِنْ أَعْدَائِهِ النَّهُسُ والشَّيْطَانُ .

وقالُوا: مَنْ لازَمَهُ أَقَامَهُ اللهُ فِي مقامِ الولايَةِ العُظْمَى وَكُشِفَتْ لَهُ حقائقُ الأشياءِ بِنُورِ الاسمِ . وَمَنْ ذَكَرَهُ فَي كُلَّ لَيْلَةِ جُمُعةٍ أَلفَ مَرَّةٍ فَإِنَّهُ يَجَدُ تَيْسِيراً فِي أُمُورِهِ وَصَارَ وَليّاً مِنْ أُولِياءِ اللهِ تعالى . واللهُ أَعْلَم .

(١) أل عمران : الآية ١٧٥

(٤) الحج : الآية ٧٨

(٧) البقرة : الآية ٢٨٦

(٢) النساء: الآية ١١٩

(٥) آل عمران : الآية ١٠٣

(4) النساء : الآية وع

(٢) النساء: الآية ٢٨

(١) التوبة : الآية ١٥ (٦) التوبة : الآية ١٥



### ( **0Y**)

( الحَميُد (١) جلَّ جلالُه ) : ومعناه الإلهُ المُسْتَجِقُ لَجَميعِ أَنواعِ الْحَمْدِ . والنَّمُ والنَّمُ سبحانَهُ وتعالى قَدْ خَمِد نَفْسهُ والْحَمْدُ هُو ذِكْرُ أُوصافِ الْجَلالِ والكَمَالِ ، واللهُ سبحانَهُ وتعالى قَدْ خَمِد نَفْسهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْمِدُهُ خَلْقُهُ تَنبيها لَهُمْ لأَنْ يُسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ عَلَى مَاأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعْمِهِ الظاهِرَةِ والبَاطِنَةِ فَإِنَّهُ خَلَقَهم وتابَعَ آلاءهُ عليهِمْ حَتى فَاقَتِ العَدَّ والحَصر .

فقال الله جلَّ جلاله: ( لَهُ ماقِ السَّمَوَاتِ وَمَافِي الأَرْضِ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الغَنِيُّ اللهَ اللهُ لَهُوَ الغَنِيُّ اللهُ اللهُ

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَهُوَ الذَّي يُنَزِّلُ الغَيْتَ مِنْ بعد ماقَنَطُوا ويَنْسَرُ رحْمَتَهُ وَهُوَ الوَلَى الحَمِيُد )٣٠ .

وقال الله جلَّ جلالُه :( الرَّكِتَابُ أَنْزِلْنَاهُ إليك لِتُخْرِحَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إلى صِراطِ العَزِيرِ الحَمِيدِ )(١) . النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إلى صِراطِ العَزِيرِ الحَمِيدِ )(١) .

وقد اقترنَ اسمُ ( الحَمِيد جلَّ جلاله ) باسمهِ الغني وباسمه الوليّ وباسمه الغزير ، تنبيهاً لعِبادِهِ بِأَنَّهُ المُنْعِمُ المُتَفَضَلُ عَلَى عِبَادِهِ ، وَأَنَّهُ هُوَ وَلِيَّهُمْ وَمُدَّنَّرُ أَمْرِهِمْ ، وهُو الغزيرُ القَادِرُ عَلَيْهِمْ بأنْ يُعِزَّهُمْ أو يُذِلّهُمْ .

وقد استفتَحَ الله سبحانَهُ خَمْسَ سور مِنْ كِتابِهِ الكريمِ بالحُمَد الله . بفاتحَةِ الكتابِ ، والأنعام ، والكهف ، وسبأ ، وفاطر . وذلك تنبيها لعادِهِ عَلَى عظمِ آلائِهِ وَمِننِهِ عَلَيْهِمْ .

 <sup>(</sup>۱) وقد ورد في القرآن الكريم ( الحميد حل حلاله ) عشر مرات : في إيراهيم مرة ، وفي الحج مرتبر ، وفي لقمان ، وفي سبأ ، وفي فاطر ، وفي الشورى ، وفي الحديد ، وفي المتحمة ، وفي البروح مرة مرة
 (۲) الحج : الآية ٤٤
 (٣) الشورى · الآية ١٤

وقد وصَفَ الله نفسه بأنّه غني حَميد ، وأنّه حَميد مجيد ، وأنّه حَكِيم حَمِيد : فقال الله جلّ جلاله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَنِي حَمِيد )(١) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( رَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجيدٌ )(١) .

وقال الله جلَّ جلالُه :( وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَايَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) (٣) .

وفى هذه الآيات الكريمةِ يَأْمُرُ الله عِبَادَهُ بِأَنْ يُنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُوا لأَنَّهُ هُوَ المنعمُ عليهمْ وَهُوَ الذَّي يَخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ. النُّورِ.

فَنِعَمُ اللهِ مُتوالِيَةٌ عَلَى خَلْقِهِ : ﴿ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاتحْصُوها ﴾(١) .

ولذا استَحَقَّ اللهُ سبحانَهُ الحَمْدَ والثَّنَاءَ فَسَبَّحَتْ بَحَمْدِهِ الملائِكَةُ وَسَبَّحَ الرَّعْدُ بحَمْدِهِ . وإنْ مِنْ شَيءٍ إلَّا يُسَبِّح بَحَمْدِهِ :

فقال الله جلَّ جلاله : ( الدَّينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بَحَمْدِ رَبِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ) (٥) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَيُسَبِّحُ الرَعَدُ بَحَمَدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خَيِفَتِهِ ) (١) . وقال الله جلّ جلاله : ( تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فَيِهِنِ وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلَّا يُسَبِحُ بَحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَاتَفقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ) (١) . شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِحُ بَحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَاتَفقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ) (١) .

وقد أمر الله رسُولَهُ عَلِيْكُ بأنْ يُسَبِّعَ بحَمْدِ ربّه:

فقال الله جلَّ جلاله : ( فَسبِّعْ بِحَمْد رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدينَ ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ جَتَّى يَأْتِيكَ اليَقِينُ ) (^) .

(١) البقرة : الآية ٢٦٧ (٢) هود : الآية ٧٣

(٧) الإسراء: الآية ٤٤ (٤) الحجر: الآية ٩٨

وقال الله جلال الله : ( فَاصْبَر عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبُّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّهَارِ العَلَكَ تَرْضَى ) (١) . الشمس وقبل غُروبِها ومِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى ) (١) .

وقولوا: ( الحَمْدُ للهِ الذِّي هَدَانَا لِهَذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ ) (٢).

فاستكثروا ياعبادَ الله من قراءة فاتحةِ الكتابِ فإنها سورةُ الحَمْدِ وَالشُّكْرِ والمَجْدِ وَالثَّنَاءِ ، وفيها للعَبْدِ ماسأل .

وقال الرسول عَلِيْكَةِ : ( مَاأَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْده نِعْمَةً فَحَمِدَ اللهُ عليْهَا إلاَّ كَانَ ذلكَ الحَمْدُ أفضلَ من تلكَ النعمَة وَإِنْ عَظُمَتْ ) .

رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه

وقال الرسول عَلِيْكُ : ( أَلا أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ تُذْهِبُ عنكَ الضَّرِّ والسَّقْم قُلْ : تَوَكَّلْتُ عَلَى الحَيِّ الذي لايمُوتُ ، وَالحَمْدُ للهِ الذي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَاً ولمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في المُلْكِ ، وَلمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنَ الذَّل وَكَبُّرُهُ تَكْبِيراً ) .

رواه ابن السني عن أبي هريرة رصي الله عه

فقولوا ياعِبَادَ اللهِ : ( الحَمْدُ للهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الذَّينَ اصطَفَى )(٢) فهي آيةً جامعة .

وقولوا: ( فَلِلّهِ الحَمْدُ رَب السَمَواتِ وَرَب الأَرْضِ رَب العالمين ، وَلَهُ الكِبْرِياءُ في السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العُزَيِزُ الحَكِيمُ )(١) .

وحَظُ العَبْدِ مِنْ اسمِ رَبِّهِ: ( الحَمِيد جلَّ جلالُه ) أَنْ يَتَخَلَّقَ ذَاكِرُهُ بِحَمِيدِ الصَّفَاتِ في الأقوالِ والأَفَعَالِ.

وقالوا : مَنْ دَاوَمَ عَلَى ذَكْرِهِ أَغْنَاهُ اللَّهُ غَنَى لاحصرَ له .

(۱) طه : ۱۳۰

(٢) الأعراف : الآية ٢٣

(٤) الحاثية: الآية ٣٦ - ٣٧

(٢) التمل : الآية ٥٨

وقالوا مَنْ ذكره تسعاً وتسعين مرَّة بعد صلاة الصبح ونَفَثَ في يديه ومَسَحَ بهما وجهه أعَزَّهُ اللهُ ونصرَهُ وجعل وجهه نيراً ، وَمَنْ تلاهُ ستاً وستين بعد المغرب والصبح صارَ محمُودَ الفعالِ واكتسبَ المحامِدَ في أفعالِهِ وأقوالِهِ ، ومَن تلاهُ مائةَ مرَّة إثرَ كُلُ فريضةٍ صارَ مِنَ الصَّالحين ، ومَن كَتَبه بعد فاتحَةِ الكتابِ وسقاهُ لأي مريض شفاهُ الله . والله أعلم .



### 

( المُحْصي جلَّ حلاله ) : وهو اسمٌ من أسماءِ الله الحسنى التي وردَتْ في حديت النبي عَلَيْكُ في أوَّل كتابِنا .

ومعناه: العالم بمقادير الحوادِثِ وَمَا يُحيِطُ بِهِ الخَلْقُ مِنْ عِلْمٍ وما لايُحيِطُونَ كَالْأَنْهُاسِ وَالأَرْزَاق، وعَامَّةِ المَوْجُوداتِ، فَهُوَ الشَّاهِدُ عَلَى مَاكَانَ وَمَايَكُونُ. وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى القُدْرَةِ وَنَفْي الْعَجْزِ المُوجُودِ فِي الْمَخْلُوقِ، وَقَدَ وَصَفَ الله نَفْسَهُ بِأَنَّهُ أَخْصَى كُلَّ شَيءٍ عَدَدًا، أَخْصَى خَلْقَهُ وَعَدَّهُمْ عَداً، وَأَحْصَى عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِي الْحَصَى كُلَّ شَيءٍ عَدَدًا، أَخْصَى خَلْقَهُ وَعَدَّهُمْ عَداً، وَأَحْصَى عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِي كِتَابِ لايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا فَيُنَبِّئُهُمْ بِهَا يَوْمَ القيامَةِ لِيَجْزِيَ الذّينَ أَحْسَنُوا بالحُسْنَى.

فقالَ الله جلَّ جلاله: ( إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً ، لَقَدْ أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدا ، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ القيامَةِ فَرْداً )(١) .

وقال الله جلَّ حلالُه : ( إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَاقَدَّمُوا وآثارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْصِينًاهُ فِي إِمَامٍ مُبينٍ )(٢)

وقال الله جلَّ جلاله: ( وَوُضِعَ الكِتَابُ فَتَرَى المُجْرِمِين مُشْفَقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيُلتَنَا مَا لِهَذَا الكِتَابِ لاَيُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ) ٣٠٠ .

(١) مريم : الآية ٩٣ – ٩٥

(٢) يس : الآية ١٢

(٣) الكهب: الآية ٤٩

وقال الله جلَّ جلالُهُ: ( يَوْمَ يَبْعِثْهُمُ الله جَميِعاً فَيُنَبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصاهُ اللهُ ونَسُوهُ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ )(١) .

وقالَ الله جلَّ جلاله: ﴿ وَأَحَاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلِّ شَيْءٍ عَدَداً ﴾ . وَخَظَّ العبد من اسم ربَّه ﴿ المُحْصِي حَلَّ جلالُه ﴾ أَنْ يُرَاقِبَ نَفسَهُ بالسر والعلانية لأنه يعلَمُ أَنَّ أَعْمَالَهُ تُحْصَى عَلَيْهِ وَما يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْصِيَ رَبَّهُ الذي يَراهُ ، وأَسْبَغَ عليهِ نِعَمهُ ظاهِرَةً وباطِنَةً : ﴿ وَإِنْ تَعُدُوا بِعْمَةَ اللهِ لاتحْصُوها ﴾ .

ومَّ أَكْثَرَ مَنْ دِكْرِه أَوْرَثَهُ اللهُ المراقبَةَ ، وإذَا أَضَفْتَ إليهِ اسم المُحيط أحطت من العلومِ مالَمْ يُحِطْ بِهِ إلاَّ ذاكِرُهُ .

وقالوا : مَنْ قَرَأَهُ عشرينَ مرة عَلَى كُلِّ كَسْرَةٍ مِنَ الخُنْزِ ، وَعددُ الكُسوُرِ عَشرةٌ وَأَكُل . ذَلَكَ فإنَّ اللهَ يُسَخِّرُ لَهُ الخَلْقَ .

وَمَنْ قَرَأَةُ أَلْفَأَ لَيْلَة الحُمْعَةِ نَجَّاءُ الله مِنَ الجِسَابِ والعِقَابِ والعَذَابِ يومَ القيامَةِ . والله أعلم .

# والمعادلان المعادلان المعادلات المعا

و جارجالته عمر المحارك عمر المحارك الم

( .)

(99)

( المُبْدَيُء والمُعيدُ جلَّ جلالُه ) : هُمَا اسمان من أسماء الله الخسسي التي وردتُ في حديث النبيِّ عَلِيْكُهُ في أُوَّلِ كِتَابِنا .

ومعنى المبدىء: أنَّ الله كَانَ وَلَاشَيْءَ قَبْلَهُ، ثُمَّ بَدَأُ الخَلْقَ مِنَ العَدَمِ إلى الوُجُودِ، فأَحْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ بِتَقْدِيرٍ وَتَدْبِيرٍ وعِلْمٍ.

فقال الله جلَّ جلاله: ( النَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ الإنسانِ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ، طِينٍ ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ، وَجَعَلَ ، لَكُمُ السَّمْعَ والأَبْصارَ والأَفْتِدَةَ قَلِيلاً مَاتَشْكُرُونَ )(١).

ومعنى ( المُعيد جلَّ جلالُه ) : أَنَّهُ يُعِيدُ خَلْقَهُ مِنْ بَعْدِ الحَيَاةِ إِلَى المَوْتِ ، ثُمَّ يُعيِدُهُمْ مِنْ بَعْدِ المَوْتِ إِلَى الحَياة :

فقال الله جلَّ جلاله: (كَيْف تَكَفُرُونَ باللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُميِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون )(٢) .

وقال الله جلَّ جلاله :: ( أو لم يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِىءُ اللهُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلَكَ عَلَى اللهِ يسيرُ )(٣) .

(١) السجدة : الآية ٧ - p

(٢) البقرة : الآية ٢٨

(٣) العنكبوت : الآية ١٩

وقال الله جلَّ جلالُه :( وَهُوَ النَّذِي يَبْدَأُ الحُلق ثُمَّ يُعيِدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ المَثَلُ الأَعلَى في السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وَهُوَ العَزِيْزِ الحَكيِمُ )(١) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَي السَجِلُ للْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلِ خَلْقَ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ )(٢) .

وحَظُّ العَبْدِ من اسمِ رَبه ( المُبدىء حل جلاله ، والمُعيد جلَّ جلاله ) أَنْ يَتَخَلَّقَ بخُسنِ الخُلُقِ ، لأنَّ الذي خلَق سيُعِيدُهُمْ إلَيه لِيبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَلُ عَمَلاً .

وقالوا: إذا قُرِىء المُبْدِىءُ عَلَى بَطْنِ الحَامِلِ سبع عشرةَ مرَّةً يَدُورُ بِسبَاَّنَتِهِ عَلَى بَطْبِهَا ، فإنَّ مَافِي بَطْنِها يُثَبَّتُ بإذْنِ الله .

وقالوا: مَن يَذَكُر اسمَ المُعيد الفُ مَرَّةِ تَزُولُ عَنْهُ الحِيرَةُ وَيُهْتَدِي إلى الصَوابِ . وإذا ذُكِرَ اسمُ المُبدِىء والمُعيد مَعاً فَهُوَ لِإعَادَةِ مَاحَفِظُهُ وَنسيهُ وبدت لَهُ حَفِياتُ الأَمُورِ .

وقالوا: يُقرأ سبعينَ مِرَّةُ مدَّةَ سَبَعةِ أَيَامٍ عَلى الجهاَتِ الأَرَبْعَةِ مِنَ البَيْت فَإِنَّ الغائبَ يَجِيءُ سالِماً إلى المكانِ الذي حرحَ منه . والله أعلم .

المرب المراكب

الم جاران

( 71 )

(TT)

( المُحيى جل جلاله والمُمِيتُ جَلَّ جلالُه ) : هُمَا اسمان من أسماء اللهِ الحُسنَى التي وردت في حديث النبي عَلِيكُ في أوَّلِ كتابِنا .

ومعنى ( المُحْيي جلَّ جلالُه ) : أنه باعِثُ الحياةِ في مَخلُوقاتِهِ بَعْدَ مَوتِها فَهُوَ النَّذِي يَنْفُخُ في الإِنسانِ الرُّوحِ فَيحيْاً مِن المؤْتِ ، وَهُوَ النَّذِي يُحيى الأَرْضَ بالماء فَتنتُ بالرِّزْقِ ، وَجَعَلَ مِنَ الماءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيى .

وَهُوَ النَّذِي يُحْيِي الْقُلُوبِ بِنُورِ الْمُعْرِفَةِ وَالْإِيمَادِ .

ومعى ( السُميت جلَّ جلاله ) : أَنَّهُ يَسْلُبُ الْحَيَاةَ مِمَّا خَلَقَ بَعْدَ أَنْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْفَنَاءَ فَيُصِبِّحُ الْمَحْلُوقُ جُثَّةً هَامِدَةً لاجِرَاكَ بها . وتصبحُ الأَرْضُ مَيُّتَةً فَلا نَبَاتَ فَيِهَا ، وتُصِبِحُ القُلُوبُ كالحجارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً فَلَا رَحْمَةً فَيها وَلانُورٌ .

فَسُبِحَانَهُ مِنْ إِلَهُ عَظِيمٍ : ( خَلَق المَوْتَ والحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً )(') .

وقال اللهُ جلَّ جلالُه :( كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِليَنَا تُرْجَعُونَ )٣٠٠ .

(١) الملك : الآية ٢

(٢) الدحان : الآية ٨

(٣) العمكبوت : الآية ٧٥

وقال الله جل جلاله : ( وَإِنَّا لَنَحْنُ نُخيى ونُمِيتُ وَنحْنُ الوَارثُونَ )(١) .

فَانْظُرُ إِلَى قَوْلِ اللهِ جَلُّ جَلالُه : ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يمشي بِهِ في النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ في الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بخارِج مِنْها ) (١) وفيه الإشارَةُ إلى أَنَّ الْقُلُوبَ تَحْيَى بِنُورِ اللهِ .

وقال الله جلَّ جلاله: ﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَىَ الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ (٣) الماءَ الهتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذي أَحْيَاهَا لمحيي المؤتى إِنَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ (٣)

وقال الله جلُّ جلاله : ( وَاللهُ الذَّي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثيرُ سَحَاباً فَسُقِّنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيْتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلْكَ النُّشُورُ ) (ن)

وإنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُنْكِرُ البغْتُ فَقَالُوا : ﴿ أَيَعِدُكُمْ إِذَا مِثُّمْ وَكُنْتُمْ ثُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ، إِنْ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحْنُ بِمُبِعُوثِينَ )(٥).

فَرَدَّ اللَّهُ عَليهمِ : ( أَوَ لَمْ يَرَ الإنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يُحْيى العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْييهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ )(١) .

وقال جل جلاله ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه

وقال الله جلُّ جلالُه : ﴿ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَر وَمَتَاعٌ إِلَى حِين ، قَالَ فيهاً تَحْيُونَ وَفَيهَا تُمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ )(٧) .

(١) الحجر: الآية ٣

(٤) فاطر: الآية ٩

(٧) القرة: الآية ٢٨٣

(٥) المؤمنون : الآية ٢٥ (٨) الأعراف : الآية ٢٣ و ٢٤

(٣) فصلت : الآية ٣٩ (٦) يس : الآية ٧٧

(٢) الأنعام: الآية ١٢٢

وحظُّ العبدِ من اسم ربَّه : ( المُحْيى جل جلالهُ والمُمِيتُ جَلَّ جلالُه ) أَنْ يَتَخَلَّقَ بطاعَةِ اللهِ ليَحيى قَلَبه بنورِ اللهِ ، ويميتَ شهواته .

وقالوا : مَنْ خافَ القَهْرَ فَلْيَقْرَأُ ( المُحْيي ) على كسرةٍ من الخبز بعدده ويأكلها فإنه يوافقُ اسمه ( الحكم ) جلَّ جلاله .

ومن أكثرَ من ذكرِ اسم ( المُميت جلَّ جلاله ) حتى يغلِبَ عليه حال ، ودعا على من يريدُ هلاكهُ من الظالمين والفاسِقين هلكَ لوقتِهِ ، وخاصَّةً هلاك نفسه الأُمَّارَة بالسوء .

والله أعلم.

العبوب المالية

(75)

و جلجادی

(77)

( الحَيْنَ) جلَّ جلالة ) : ومعناه : الدائم الباقى الذي لايمُوت ، ولاتأخُذُهُ سِنَةٌ وَلانَوْمٌ ، لأنَّ النومَ يُفقدُ الإدراكَ والإحساسَ والشَّعُورَ فهو شبية بالموتِ .

﴿ الْقَيْوَمُ جَلَّ جَلَالُه ﴾ ومعناه : أنه القائم بنفسهِ على تدبير مُلكِهِ وخَلقِهِ ، القائمُ على كُلُّ نَفْس بما كَسَبَتْ ، المُستّغنى عَنْ خَلْقِهِ وَهُمْ إِلَيْهِ فقراء .

فقال الله جلَّ جلاله: ( الله لا إله إلَّا هُوَ الحَى الْقَيُّومُ لَاتَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ ) (٢) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( الله الله الله الله الله الله الله عَوَ الحَيُّ القَيْومُ ) (٢) . وقال الله جلُّ جلاله : ( وعَنَتِ الوُجُوهُ للحَى القَيْوعِ )(١) . وقال الله جلُّ جلاله : ( وَتَوَكُّلْ عَلَى الْحَيِّ النَّذِي لَايْمُوتُ ) ٥٠٠٠ . وقال اللهُ جلُّ جلالُه :( هُوَ الحَيُّ لاإِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهَ الدِّينَ )(١٠) .

فإذا تدَبُّرت معاني هذه الآيات توكُّلْتَ عَلَى الحَيِّ الْقَيْوعِ النَّذي عَنَتْ لَهُ الوُجُوهُ ، وَخَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ ، وَأَخْلَصَتَ لَهُ الدُّعَاء .

( وقد ورد في القرآن الكريم اسم ( الحمي حل جلاله ) خمس مرات : في النقرة ، وآل عمران ، وطه ، والفرقان ، وعافر مرة مرة . كما ورد اسم القيوم ثلاث مرات في البقرة ، وآل عمران ، وطه .

(٤) طه : الآية ١١١ (٣) آل عمران : الآية ١ (٢) البقرة: الآية ٢٥٥

(٥) الفرقان : الآية ٥٨

(٦) غافر : الآية ٦٥

وقال الله جلَّ جلاله: ( وَأَنَّ المَسَاجِدَ للهِ فلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً )(١). وحَظُّ العبدِ من اسم رَبِّهِ ( الحَيِّ جلَّ جلاله ) أَنْ يَحْصَلَ عَلَى الشهَّادةِ لأَنَّ الشهداءَ أَحياءً عِنْدَ رَبِّهِمْ ويُحيى الله قلبَهُ بِنُورِ المَعْرِفَةِ ويْحييهِ حَيَاةً طَيْبَةً .

وحَظُه من اسم رَبِّهِ ( القَيُّوم جلَّ جلالُه ) أَنْ يَسْتغني عَمَّنْ سِوَاهُ. وقالُوا : مَنْ قَرَأَ اسمَ ( الحَيِّ ) ثلاث آلافِ مَرَّةٍ لَمْ يَمْرَضْ أَبَداً ، وَمَنْ كَتَبه بِالمِسْكِ وَمَاءِ الوَرْدِ ، وَحَلَّهُ وَشَرِبَهُ المريضُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يبرًا مِنْ مَرَضِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ .

وقالُوا : إِذَا قَرَأُ البَلِيدُ اسمَ ( القَيُّومِ فِي كُلِّ يومٍ ستَّ عَشَرَةَ مرَّةً فِي مَكَانٍ خالٍ ، فإنَّ اللهَ يُوقِيهِ عَوَارِضَ النُسيانِ ، وَيُقَوِّي حِفْظُهُ ، ويُنَوَّرُ قَلْبَهُ .

وقالُوا : مَنْ أَصيب بالأَرَقِ : وَأَرَادَ النَّوْمَ فَلْيَقْرَأُ قُولَهُ تَعالَى : ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً ﴾ فإنْ شِئْتَ اقْرَأْهُمَا لنَوْمِكَ أُونَوْم غَيْرِكَ فِي أَذنيه لِينامَ ﴾ .

واعلم أنَّ ( الحَيَّ جل جلاله ، والقَيُّومَ ، جلَّ جلاله ) اسمان عظيمان ، وهما ذكرُّ لأهْلِ الحَضَرةِ ، وقد أوصى النبيُّ عَلِيلِهُ ابنتَه فاطمة أن تقول صباحاً ومساءً ( ياحَيُّ ياقَيُّومُ ) برحمَتِكَ أستَغِيثُ ، أصلِحْ لي شأني كلَّه ، وَلا تَكِلنِي إلى نفِسْي طرفة عين ) .

وَقَالُوا : إِنَّ مَنْ يَكُثُرُ نَوْمُهُ فَلَيَقُرَأُ عَلَى رأسِهِ ( الم ، اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ ) يَذْهَبُ عنهُ النومُ .

وَقَالُوا : إذا أَرِدْتَ أَنْ يَحْيَا قَلْبُكَ فَلا يَمُوتُ أَبِداً . فَقُلْ فِي كُل يَوْمِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً : يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ لا إِلَّهَ إِلاَّ أَنتَ . فَافْهَمْ ذلك ، والله أعلم .

(١) الحل : الآية ١٨

# الواحيات

### (70)

( الوَاجِدُ جلَّ جلاله ) : هو اسمٌ من أسماء الله الحُسنَى التى وردتْ في حديثِ النبي عَلَيْظِهُ فِي أُوِّل كتابِنا . ومعناه : المالكُ لكُلِّ مافي الوجُودِ ، والقادِرُ عَلَى كُلِّ مَوْجُود ، وَلَاتَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ ، وَكُلُّ شَيءٍ تحْتَ سَمعْهِ وَبَصرِهِ وَهُوَ الغَني ، لَهُ مَافِي وَلَاتَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ ، وَكُلُّ شَيءٍ تحْتَ سَمعْهِ وَبَصرِهِ وَهُوَ الغَني ، لَهُ مَافِي السَّمَوَاتِ ومَافِي الأَرْضِ وَمَا بيهما وَمَا تَحْتَ الثَّرَى .

وقد وردَتْ في القرآن الكَرِيمِ آياتٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ اللهَ لايَغيِبُ عنهُ شَيَّ لا يَفُوتُهُ شَيَّ ، وَهُوَ قَرِيبٌ مَنْ كُلِّ شَيْءٍ .

فقال الله جل حلاله : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ، وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ﴾ (١) .

وقال الله جلّ جلاله: ( وَمَاتُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً )(').

وقال الله جلَّ جلاله: ( وَالنَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقَيِعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَآنُ ماءً حتى إذا حَاءَهُ لم يَجِدِهُ شَيئاً وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ )(") .

وقل الله جلّ جلاله: (يَوْم تَجِدُ كُلُّ نَفْس مَاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَاعَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً )(1) .

وقال الله جلَّ جلاله: (عالِم الغَيْبِ لايغرُّبُ عَنْهُ مَثْقَالُ ذَرَّةٍ في السمَّواتِ وَلَا في الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذَلكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا في كِتَابٍ مُبِينٍ )(٥) .

(٣) البور . الآية ٣٩

<sup>(</sup>١) الضحى: الآية ٧٠

<sup>(</sup>٤) **آل** عمران : الآية ٣٠

<sup>(</sup>٢) المرمل · الآية ٢٠

<sup>(</sup>د) سأ: الآية ٣

وحَظُ العبْدِ من اسمِ ربِّهِ ( الواجد جلَّ جلاله ) أَنَّهُ لايغَفلُ وَلَايُهْمِلُ عَمَّا يراهُ اللهُ منهُ .

وقَالُوا: مَنْ قَرَأُهُ عَلَى كُل لُقْمَةٍ مِنْ طَعَامٍ حَينَ أَكْلِهِ فَإِنَّ اللّهَ يُقَوِّي قَلْبَهُ. وقالوا: من أكثرَ مِن ذكرِهِ حتى يغلبَ عليهِ حالُ وجد في باطِنِهِ، حالةً لمْ يَعْهَدُها مِنْ قَبْلُ مِنَ العُلومِ، وهُوَ يُوافقُ اسمَهُ ( الوَهّاب ) جلَّ جلاله. والله أعلَمُ.

# المجاديد الماجيد الماج

### ( 77 )

( المَاجِدُ جُلِّ جَلالُه ) : هوَ اسمٌ مِن أسماءِ اللهِ الحُسنى التي وردتْ في حديثِ النبيُّ عَلَيْكُ فِي أُولِ كَتِابِنا .

ومعناه: أنه عظيم الجاهِ ، جَميِلُ الصفاتِ ، حَسنُ الفعِال ، شَرِيفُ الذَّاتِ ، عَلَى الهِمَّةِ ، جَوَادٌ سَخِي . وهذه الصفاتُ لاتجتْمعُ في مَخْلُوقِ قَطَّ إِلَّا الأنبياء ، فلهُمْ مِنْها أَوْفَرُ نصيبٍ .

فالماجِدُ والمَجيِدُ صِنْوانٌ أَصْلُهُمَا المَجْدُ، وَفِعْلُهُما الجُودُ.

وقَدْ وَرَدَتْ فِي القرآنِ الكَرِيمِ آياتٌ دالَّةٌ عَلَى مَعْنَى المَجْدِ وَعَظَمَةِ المَاجِدِ ، فَهُوَ جَلُّ جلاله : الماجدُ الكَرِيمُ ذُو الفَضْلِ العَظيِمُ .

وقد مدّح رَسُولَهُ عَلَيْكُ : بأنّهُ رَسُولٌ كَرِيمٌ ، وأنّهُ عَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ وهُمَا أعلا صيفَاتِ المَجْدِ :

فقالَ الله جَلُّ جلالُهُ: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بَمَا تُبْصِيرُونَ وَمَالًا تُبْصِيرُونَ ، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ

كَرِيمٍ ) '' . وقال الله جَلْ جلالُه : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ '' .

وقد أرْسَدَ الله عبادَهُ إلى صفاتِ المَجْدِ بِأَنْ لايَمُنُوا إذْ كَثَرَ عَطَاؤُهُمْ وَأَنَّ الكَلِمَةَ الطُّبَيةَ هَى خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا أَذَى :

فَقَالَ الله جل جلاله : ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِر ﴾ .

ر ١) الحاقة : الآية .ع ر ١) الحاقة : الآية .ع

(٣) المدثر: الآية ٦

وقال الله جلَّ جلاله: ( قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذَى )(١) . وَحَظُّ العَبْدِ مِنْ اسمِ رَبِّهِ ( المَاجِدِ جلَّ جلالهُ ) أَنْ يَتَرَفَّعَ بهِمَّتِهِ عَنِ الحَلائِقِ ، ويتَعَلَّقَ بالحَقَائِقِ ، فَيَصِيرُ بذلكَ مَاجِداً .

وقالُوا : مَنْ ذَكَرَهُ حَتى يَغْلِبَ عليهِ حالٌ نَوَّرَ اللهُ قلبَهُ .

وقالُوا : مَنِ استَداَمَ عَلَى قِرَاءَتِهِ أَرْبِعَمَائَةً مَرَّةٍ مَسَاءً وصباحاً ، سَمَعَ كَلَامَ البَهَائمِ وغيرهم . والله أعلم .

(١) القرة: الآية ٢٦٣

### (77)

( الواحِدُ(١) جَلَّ جلالُه ) : ومعناه : أنَّهُ الواحِدُ الأَحَدُ النَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَّدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ : أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَتَفَرَّعْ مِنْ شَيء ، ولمْ يَتَفَرُّعْ مِنْهُ شَيء ، ولَيْسَ هُوَ بِجَوْهُمْ يَكُثُرُ بِالتَّعْدَادِ أَوْ يَقِلُ بِالْانقِسَامِ . بَلْ هُوَ الفَرْدُ الصَّمَدُ ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ ، فلا شَرِيكَ لَهُ وَلانَدُ .

فقال الله جلَّ جلالُهُ: ﴿ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِقُونَ خيرٌ أَمْ الله الوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٢) )

وقال الله جَلُّ جلاله : ( أَمْ جَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقهِ فَتَشَابَهَ الخَلْقُ عَلَيْهِمْ ، قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلُّ شَيءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ )(") .

وقال الله جلّ جلاله: ( يَوْمَ تُبَدُّلُ الأَرْضُ غَير الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ، وَبَرَزُوا للهِ الواجد القَهَّار م)(1).

وقد اقترنَ اسمُ ( الواحِدِ جلَّ جلالُهُ ) باسمِ القَهَّارِ تنبيهاً لِعبِاَدِهِ بأَنَّهُ هُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ لَيُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ ، وَهُوَ جلَّ جلالُه : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّةً وَهُوَ السّميعُ البّصيرُ )(°).

ص، وفي الزمر، وفي عافر مرة مرة. (٤) إبراهيم - الآية ١٨ (٣) الرعد : الآية ١٦

(٥) الشورى: الآية ١١

(٢) يوسف: الآية ٢٩

<sup>(</sup>١) وقد ورد في القرآن الكريم اسم ( الواحد حل حلاله ) ست مرات : في يوسف ، وفي الرعد ، وفي إبراهيم ، وفي

وقال الله جلَّ جلاله :( وَهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحَكِيمُ الحَبَيرُ )(١) . قَهَرَ عِبَادَهُ بالمُوتِ والفَنَاءِ والفَقْرِ وَالضَّر ، والذُّلُ .

وقال اللهُ جَلُّ جَلالُه :( وَإِلَّهِناَ وَإِلْمُكُمْ وَاحِدٌ وَنحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )(٢) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ، الله الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) (٣) .

وحَظُ العَبْدِ مِنْ اسْمِ رَبِّهِ ( الواحدِ جلَّ جلالُه ) أَنْ يَبَرأُ مِنَ الشرْكِ ، وَلَايَعْبُدَ إِلَّا الله .

وقالُوا : مَنْ قَرَأُهُ أَلْفَ مَرَّةٍ خَرَجَ مِنْ قَلْبِهِ مايُشْغلُه عنِ اللهِ ، وَكُفِيَ خَوْفَ الخَلْقِ ، وَكُفِيَ خَوْفَ الخَلْقِ ، وَإِذَا ذَكَرَهُ ٱلْفَ مَرَّةٍ فِي خَلْوَةٍ وعلى طَهارَةٍ ، ظَهَرَتْ لَهُ الْعَجَائِبُ .

ولقد سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ وجلاً يقولُ: ( اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ بِأَنِي أَسْهَدُ أَنْكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ النَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) فقال لله : ( لَقَدْ سَأَلَ الله بالاسم الأعَظْم النَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَجَابَ).

رواه أبو داود والترمدي وابل ماحه وابن حبان على عبد الله بل يريده على أبيه رضي الله عنهما

وفيه سرَّ لَطِيفٌ لَمنْ أَرادَ عَقَمَ رَجلِ أَو عَنِ الأَوْلاد ، فَلْيُكْثِرُ مِنْ ذِكْرِهِ بَنِيَّةً ذلكَ ، فليتَقِ اللهَ فاعلُه ، وإذا أَضَغْتَ إلَيْهِ أَسمَ الذَّاتِ والأُحدِ فَإِنَّه يَصلح لأَهْلِ الفناءِ في حضرة الجمع .

والله أعلم.

(١) الأنعام: الآية ١٨

(٢) المنكبوت: الآية ٢٦

(٣) الإخلاص : الآية ١



### $(\Lambda\Lambda)$

( الصَّمَدُ (١) جلَّ جلالُه ) : ومعناهُ أنهُ هَو الذي يُصمَدُ أَي يُقْصَدُ إليه في الأُمُورِ كُلُهَا ، وَيُقْصَدُ فِي الحَوائِج والنَّوازِلِ ، وهدِهِ الصَّفَةُ لاَتَزُولُ عَنْهُ وَلاَتحُولُ ، وَلَمْ يُشَارِكُهُ فِيها أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ ، وَهُوَ السَّيدُ الَّذِي كَمُلَتْ فِيهِ صفاتُ السيادَةِ والشَّرَفِ يَشَارِكُهُ فِيها أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ ، وَهُوَ السَّيدُ الَّذِي كَمُلَتْ فِيهِ صفاتُ السيادَةِ والشَّرَفِ وَالعَظَمَةِ والحَلْمِ والعَجْمَةِ . لاَنَهُ المقصُودُ فِي الحَوائِج كلها ، وَالعَظَمَةِ والحَلْمِ والعَبْرُوتِ والعِلْمِ والحِكْمَةِ . لاَنَهُ المقصُودُ فِي الحَوائِج كلها ، وَهُوَ النَّذِي يُعْطِي كُلُّ سائِلِ مَاسَأَلُ ، يُعَجَلُ لَهُ ، أو يُخَبِّىءُ لَهُ إلى يومٍ هُوَ أَحْوَجُ فِيهِ إلى ماسأل . والعَطاءُ عاجلاً أو مُخبًا لايكونُ إلاَ مِن عَنِي عَظيمٍ حكيمٍ عَلِمٍ قادِرٍ خَلِيمٍ ، هُوَ أَرْحَمُ بالعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ :

قَالَ اللهُ جَلَّ جلالُهُ: ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، اللهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَد )(٢) .

تنبيهاً لعبِادِهِ بأنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ سَيَمُوتُ ، وَكُلُّ مَنْ يُموتُ يُورَثُ ، وَهُوَ الله جَلَّ جَلَّ جَلَاله حَيِّ لايمُوتُ ، وَهُوَ النُوارِثُ الأرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ .

وقد وردت في القرآنِ الكريمِ آياتُ دالَّةً عَلَى أَنَّهُ الصَّمَدُ ، وَهُوَ الوَلِي وَهُوَ الَّذِي يَكْشِفُ الضَّمَدُ ، وَهُوَ الوَلِي وَهُوَ الَّذِي يَكْشِفُ الضَّرِ :

<sup>(</sup>١) وقد ورد في المقرآن الكريم اسم ( الصمد جل جلاله) مرة واحدة

<sup>(</sup>٢) الإحلاص: الآية ١

وقال الله جلَّ جلاله : ( قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخَذِ وَلياً فاطِرِ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلايُطْعَمُ )(١) .

وقالَ الله جلَّ جلالُه : ( وَمَابِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فمن اللهِ ثُمَّ إِذاَ مَسَّكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ )(٢) .

وقال الله جلَّ جلالُه: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لَجِنبُهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائَماً فَلَمَّا كَتَنَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرَّ مَسَّهُ ﴾ ٢٠) .

وَحظُ العَبْدِ من اسمِ ربَّهِ ( الصَّمَد جلَّ جلالُه ) أَنْ يَتَخَلَّق بِعَوْنِ الْخَلْق ويكونَ مَلْجاً لَهُمْ .

وقالُوا: مَنْ قَرَأُهُ عندَ السَّحر مائةَ وخَمْساً وعِشْرِينَ مَرَّةً ظَهَرَتْ عَلَيْهِ آياتُ الصَّدقِ ولايُحسُّ ذَاكِرُه بألم الحُوع ، ويصلحُ لأرباب الرياضيات لِمَا يفَتَقرُ إليه الحُلْقُ مِنْ أَكُلِ وشُرْبٍ . واللهُ أعلمُ .

(١) الأسام : الآية ع

(٢) البحل: الآية ١٢

(٣) يونس: الآية ١٢

### المارة المحالة

# المادي

( **V•** )

( 79 )

( الفَادِرُ (۱) جلَّ جلالُه ) : ومعناهُ ذُو القُدْرَةِ الَّذِي لا يُعْجِزُهُ شَيَّ وهُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَديرٌ وأَنَّهُ الْمَسْتَغْني عَنْ مُعَاوَنَةِ غَيرِهِ . ( المُقْتَدِرُ جَلَّ جلالهُ ) : ومعناه المُظْهِرُ قُدْرَةَ القَادِرِ ، والفَعَّالُ لَمِا يُرِيدُ بتقدير وعِلْمٍ وحكْمَةٍ .

فقال الله جلَّ جلالهُ: ﴿ قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تُحتِ أُرْجُلِكُم أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ (١) .

وقد وردَتْ في القرآنِ الكريمِ آياتُ دالَّـة على قُدْرَةِ ( الْقَادِرِ جَلَّ جلالهُ ) وفِعْلَ ( المُقْتَدِرِ جَلَّ جلالهُ ) :

فقال الله جَلَّ جلالُه : ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ، خُلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِقِ ، يُخرُجُ · مِنْ بَينِ الصُّلْبِ والتَّرائِبِ ، إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ (٣) .

وقال الله جلّ جلالهُ: ( أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِنَ مَاءٍ مَهِينِ . فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكيِنِ إلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ . فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ القَادِرونَ . وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ ) (١) .

<sup>(</sup>١) وقد وود في القرآن الكريم اسم (القسادر جل جلاله) مرة واحسدة. (٢) الأبعام: الآية ت (٣) الطارق: الآية ١٤ (٤) المرسلات: الآية ٢

وقال الله جلَّ جلالهُ: ( أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى . أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي يَنْى . ثَمْ كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أَلَيْسَ ذَلكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى ) ()

وقال الله جلَّ جَلالُه: ( أَيَحْسَبُ الْأَنْسَانُ أَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ . بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ) (٢) .

وقال الله جلَّ جلالُه: ( فَلَا أَقْسِمُ بِرَبُ المَشارِقِ وَالمَغَارِبِ إِناَ لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدُّلَ خَيْراً مِنهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسَّبُوقِينَ ) جَنَّ المَشارِقِ وَالمَغَارِبِ إِناَ لَقَادِرُونَ عَلى أَنْ

فبيَّنَ اللهُ سبحانَهُ في هذه الآيات أنَّهُ خلق الإنسانَ ، وأنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ .

أَلَمْ تَرَ إلى بَنانِكَ وهي واحِدَةً مِنْ بَنَانِ ملايين البشر ، وَلا تَشَابُهَ بَينَهَا وبينَ غَيرِها ، وَهُو ( القادِرُ جَلالُهُ ) على أن يسوِّيَها بما صَوَّرَ عليهَا مَنْ خُطُوطٍ ، وَكُلِّ خَطَّ يَدُلُ عَلَى فِعْلِ شَيءٍ سَيَعْلَمُهُ الإِنْسانُ يومَ تَشْهَدُعليهِمْ أيديهِمْ وتَنْطِقُ جُلُودُهُمْ .

وقال الله جلُّ جلاله : ﴿ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَه ﴾ (١)

وكذلك بيّنَ لعِبَادِهِ ليَزْدَادَ المُؤْمِنُ إيماناً بأنَّهُ خَلَقَ الأَرْضَ في يومين وَقَدَّرَ فيها أَقْوَاتَها في أَربعة أيّام، وَقَدَّرَ لَهُمُ اللَّيْلَ والنَّهَارَ، وأُنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماء، وعِنْدَهُ خَزَائُنُ كُلِّ شَيء، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيء وَقُو عَلَى كُلِّ شَيء عَزَائُنُ كُلِّ شَيء وَهُو عَلَى كُلِّ شَيء قديرٌ، كُلِّ ذَلكَ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ اقْتَدَارِه.

فقال الله جلَّ جلاله: ( وكانَ الله على كُلُّ شَيء مُقْتَدِراً) (د)

(١) القيامة: الآبة ٤ (٢) القيامة: الآبة ٤

( ؛ ) القيامة : الآية ؛ ( د ) الكهف : الآية د ع

( ٣ ) القيامة : الآية ٢٢

>+C\_\_\_>+C\_\_\_>+C\_\_\_>+C\_\_\_>+C\_\_\_>+C\_\_\_>+C\_\_\_>+C\_\_\_

وقال الله جلُّ جلالُه: ( قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ في يَوْمَيْنِ وَتُجَعِلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلكَ رَبُّ العَالمين ، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وقدَّر فيهَا أَقُوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سُواءً للسَّائِلِين )(١) .

وقال الله جلُّ جلاله : ( وَالله يُقَدُّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ) (١) .

وقال الله جلُّ جلُّ جلالُه : ( هُوَ النَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً والقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السنينَ وَالحِسابَ )(١).

وقال الله جلُّ جلالُه : ( وَأَنْزَلْنَا منَ السَّمَاء مَاءُ بقَدَرٍ فَأَسْكُنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى دَهَاب به لَقَادِرُونَ )(١) .

وقال الله جلُّ جلاله : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيءِ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ

وقال الله جلُّ جلالُه : ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيءٍ فَقَدرهُ تَقْديراً ﴾ ٢٠٠٠ .

ثُمَّ نَبَّهَ اللهُ عَادَهُ إِلَى أَنَّهُ لايُعْجِزُهُ شيءً : ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيءٍ مُقْتَدرًا ﴾ : وقال الله جلَّ جلاله: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيءٍ في السَّمَوَاتِ وَلَا في الأرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَديراً )(١).

وقال الله حلّ جلاله: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ . كَذَّبُوا بآيَاتِنَا كُلْهَا فَأَخَذُنَاهُمْ أَخُدُ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ )(٩) .

وقال الله جلّ جلاله : ( أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَميعاً إِنَّ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيء قَدِير )(۱۰).

وبعد أَنْ بِيِّنَ اللَّهُ سبحانَه وتعالى بأنَّهُ القَادرُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ تَعَطَّفَ عَلَى عِبَادِه حتى لاَيْنَاسُوا مِنْ رَحْمَتِهِ قَرنَ اسمَ قَدرتهِ بالعِلْمِ وَالْعَفْوِ.

(٣ وس : الآية ٥ (٢) المرمل: الآية ٢١ (١) فصلت: الآية ٩و١١و١١

(٦) المرقان : الآية ٢ (٥) الحجر: الآية ٢١ (٤) المؤمنون : الآية ١٨ (٩) القمر: الآية ١٤

(٨) فاطر: الآية ٤٤ (٧) الكهف : الآية دع

(١٠) القرة: الآية ١٤٨

وقال الله جلَّ جلالُه :( إِنْ تُبْدُوا خَيراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوّاً قَديراً )(١) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( إنَّ المُتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ في مَقْعَدِ صدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ )(١) .

وقال الله جلَّ جلالُه : ( وَمَاقَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَميعاً قَبْضَتُه يَوْمَ القِيَامَةِ وَاللَّرْضُ جَميعاً قَبْضَتُه يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّمَواتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيمَينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) (٣) .

وحَظُ العبْدِ مِنْ اسْمِ رَبِّهِ: ( القادِرُ جَلَّ ، جلالُهُ ، والمُقْتَدِرُ جَلَّ جلالُهُ أَنْ يخَافَ مَقامَهُ ، وَيَبْذُلَ جَهْدَهُ فِي مَرْضاتِهِ وَلايَغتَرَ بقُدْرَتِهِ وَقُوَّتِهِ .

وقالوا: مَنْ ذَكَرَ ( القَادِر ) مائةً أو مائتي مَرَّة بعد صلاةِ رَكَعَتين فإنَّهُ يَقُوى ظاهراً وباطِنَاً في العِبادَةِ ، وَمَنْ ذَكَرَهُ بَعد الوُضُوءِ قَهَرَ أَعْدَاءَهُ وَظَفِرَ بِهمْ .

وفي ذكر ( المقتدر ) عبد انتباهِهِ مِنَ النَّوْمِ دَبَّرَهُ اللَّهُ فيما يُريد .

وإذا أَضَفْتَ إليه اسمَ الشديد والقوي والقاهر فهي أسماء للقهر والغلبة والاستيلاء ودَعَوْتَ بهمْ عَلى ظَالم في احتراقِ الشَّهرِ في آخرِ الليلِ في بيتٍ مظلِم حاسر الرَّأس جالساً على الأرض مِنْ غير حائلٍ بَيْنَكَ وبيْنَها ، ويكونُ بعدَ صلاةِ ركعتين وتدعو في آخر سجدةٍ إلَّا استُجيبَ لَكَ كُنْتَ مِحقاً غيرَ ظَالمٍ .

واللهُ أعلم .

(٣) الرمر : الآية ٢٧

(٢) القمر: الآية ٥٥

(١) اللساء: الآية ١٤٩

المعادلات المعاد

المجارات

(YY)

**( 11 )** 

( المُقَدِّمُ جلَّ جلالُه ، والمُؤخِّرُ جلَّ جلالُهُ ) : هُما اسمان من أسماء اللهِ الحُسنى التي وردَتْ في حديثِ النَّبِي عَلِيْنَا في أوَّلِ كتابِنا .

ومعناهُما: أنّه سبحانه يُنَزّل الأشياء منازِلَها ، يُقَدِّمُ مَايَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ مَايَشَاءُ ، أَنّهُ سبحانه يُنَزّل الأشياء منازِلَها ، يُقَدِّمُ مَايَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ مَايَشَاءُ ، أَن طرفي الأمور بيدهِ ، قَدَّمَ خَلق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ قَدْرَ فيها أقواتها وَمَايُنَزّلُ أَي أَن طرفي الأمور بيدهِ ، قَدَّمَ خَلق الإنسانَ فَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض دَرَجاتِ ، فقدَّمَ أُولِيَاءَهُ مِن السَّمَاءِ ، ثُمَّ خَلَق الإنسانَ فَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض دَرَجاتِ ، فقدَّمَ أُولِيَاءَهُ المُقَرّبِينَ ، وَحَبَّبَ إليْهِمُ الطَّاعاتِ وَأَخْرَ مَنْ شَاءَ فَزَيِّنَ لُهُمْ حُبُ الشَّهَوَاتِ .

وقد وردَتْ في القرآنِ الكَربيمِ آياتٌ دالَّةٌ على أَنَّ الله سبحانه سيكتبُ مَاقَدُمْ عِبَادُهُ مِنْ عَمَلٍ لِيوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ يَوْمَ القيامَةِ .

فقال الله جل جلاله : ( إنَّا نحنُ نحى المَوْتَى وَنَكتُبُ مَاقَدَّمُوا وآثارَهُمْ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ )(١) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( إلى رَبكَ يَوْمَئِذِ المُسْتَقَرُّ . يُنَبُّ الإِلْسَانُ يَوْمَئِذِ بَمَا قَدُمَ وَأَنَّعَرَ )(١) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( يَاأَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْس مَاقَدُّمَتْ لِغَدِ )(٢) .

(٣) الحشر: الآية ١٨

(۱) يس : الآية ۱۲

(٢) القيامة : الآية ١٣

وقال الله جل جلاله : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدُمَتْ يَدَاهُ )(١) .

وقال الله جلّ جلاله : ( وَمَاتُقَدِّمُوا لأَنفسكمْ مِنْ حير تَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خَيْراً وَأَعْظُمَ أَجْراً )(١) .

وكذلك بَيْنَ الله سبحانه لعبادهِ بأنَّ لهُمْ أَخَلاً لايَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعة ولايَسْتَقْدِمُون . وقال الله جلَّ جلاله : ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجلٌ فِإِذَا خَاءَ أَحلُهُمْ لايسْتَأْحَرُون سَاعَةً وَلايَسْتَقْدِمُون )(٣) .

وِقَالَ الله حَلَّ حَلالُه : ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِدَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾ (١) .

وِقَالَ الله حَلَّ جَلَالُه :( إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِدَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) (٥٠٠ .

وَحَظَّ العِبدِ من اسم رَنَّه : ( المُقَدِّم خَلَّ جلاله والمُؤَخِّر خَلَّ حلاله ) أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى رَبِّهِ بالطَّاعَاتِ ويُؤخِّرَ نَفْسَهُ عمَّا لا يُرْضِي رَبَّهُ ، لَعَلَّ الله يَجْعَلُ لهُ قَدمَ صَدْقِ مَعْ الذَّينَ بَشَرَهُمْ رَبُّهُمْ : ( وَبَشرِ الذّينَ آمَنُوا أَنَّ لُهِمْ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبُّهُمْ ) مَعَ الذّينَ بَشَرَهُمْ صَدْقِ عِنْدَ رَبُّهُمْ ) () .

وقالوا: يذكر العبد اسمَ ( المُقَدِّمِ ) عند دُخُوله الحَرب ، فإنَّ اللهَ يقُوَيِّهِ ختى يَفُوزَ .

ومَنْ أَكْثَرَ مِنْ اسمِ ( المُؤخِّرِ ) ، فُتح له مات التوبةِ والتَّفُوى . ومِنْ دُعاءِ النَّبِي عَلِيْكَةِ : ( اللَّهُمَّ اغْفَرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَرْتُ وَمَا أَعْلَمْتُ ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ) . ووه الهخاري ومسلم أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ) . ووه الهخاري ومسلم عن أبي موسى رصي الله عه

وانتبه: إلى ذكر الاسمين معاً. واللهُ أغلم.

٣٤ ) الأعراف : الآية ٣٤
 ٢ ) يوسر ن الآية ٢

( ٢ ) المرمل : الآية ٢٠ ( ٥ ) نوح . الآية ؛

(١) الكهف الأية ٧ه

( ٤ ) الحنافقون الآية ١١

# الراج الحالية

### الرق المجالجات

( **Y£** )

( **YY** )

﴿ الأُوَّلَ جَلَّ جَلالُه ﴾ : ومعناه أنه ليس قبله شيء ، فَهُوَ المُوجُودُ بِذَاتِهِ قَبْلَ وُحُودِ مَخْلُوقاتِهِ وَلَا إِلَّهَ غَيْرُه

( والآخِرُ جَلَّ جلالُه ومعناهُ أن ليس بعده شيء ، فَهُوَ سُبِحانَهُ أُوَّلَ بِلَا ابْتِداءِ ، وآخِرٌ بِلَا انتهاءِ .

أَي أَنَّهُ لايجُوزُ عَلَيْهِ الفَنَاءُ فَالخَلْقُ فَانِ ، وَالخَلَّاقُ باقِ ، وَالخَلَّاقُ ماقِ ، وَلَـلَكَ يَكُونُ هُوَ الوَارِثُ بَعْدَ فَمَاء خَلْقِهِ .

فقالَ جلَّ جلالُهُ: ( كُلُّ شَيءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )

وقال الله جلَّ جلاله: ( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذُو الجَلَالِ وَالإَكْرَامِ ) (').

وقال الله جلَّ جلاله: ( هُوَ الأَوُّلُ والآخِرُ والظاهر وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلُّ شَيءٍ عَلِيمٌ )"

(١) القصص : الآية ٨٨

( ٢ ) الرحمل : الآية ٢٦

ر ٣ ) الحديد : الآية ٣

فَسُبِحَانَ رَبِّي : ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأَوْلِي وَالآخِرَةِ وَلَهُ الحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وَمِنْ دُعاءِ النّبي عَلِيْكُ قال: (قولوا اللّهُم رَبَّ السّمَوَاتِ السَّبع وَرَبُ العَرْشِ العَظِيمِ ، رَبَّنا وَرَبَّ كُلِّ شَيء ، مُنْزِل التوراةِ والإنجيل والقُرآنِ فَالِق الحَبُ وَالنّوَى ، أَعَودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيء أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الأَوَّلُ لَيْسَ قَبْلَكَ مَنَىء ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيء ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيء ، وَأَنْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيء ، وَأَنْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيء ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونِكُ شَيء ، اقض عَنى الدَّيْنَ ، وأَغننى مِن الفَقْر ) .

رواه الترمدي وابن ماحه وابن حال عن أبي هريرة رصي الله عه

وخَظُ الْعَبْدِ من اسم ربّه ( الأوّل والآجر جلّ جلالُه ) أَنْ يُشْغِلَ نفسهَ بما يَبْقَى عماً يَفْنى .

وقالوا : إذا واظَبَ المسافِرُ على ذِكْرِ ( الأوَّل ) في كلَّ يوم جمعة انجمَعَ شمله بما يُريدُ .

وَإِذَا وَظَبَ الْعَبْدُ على ذِكْرِ ( الآخرِ ) في كل يوم مائةَ مرة صَفَاقُلْبُهُ وَخَرَجَ منهُ مَا سِوَى اللهِ .

وقالوا: مَن دَاوَمَ عَلَى مائةٍ منه بعد صلاةِ العِشاءِ الأخيرَةِ يكونُ آخِرُ عُمُره خيراً من أُوَّله . واللهُ أعلم .

٧٠ القصص : الآية ٧٠

## الما المانية

الما المجادلة

( YT)

( Yo )

( الظَّاهِرُ (١) جلَّ جلالُه ، والباطِنُ جلَّ جلالُه ) : ومعنى الظاهر بأنهُ البادي بأفعالِهِ لذِوِي البَصائِرِ والأبصارِ ، وَمَا مِنْ ذَرَّةٍ فِي الوُجُودِ إلَّا وَتَدُلُّ عَلَى وُجُودِ الواجِدِ المَوْجُودِ الذي لا يخفَى ولا يَغِيبُ ، فَهُو مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ يسمَعُ ويَرَى ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فَوْقَ كُلُّ شَيءٍ بقُدْرَتِهِ .

ومعنى الباطن: هو الذي تَخْفَى عَنِ العُيُونِ رُؤْيَتُهُ ، وهُوَ مُوجُودٌ ولكنَّه عَنْ خَلْقِهِ بنورِ ذاتِهِ مَحْجُوبٌ .

سبحانه ( لاتُدْرِكُهُ الأبصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) ('' . فقال الله جلَّ جلالُهُ : ( هُوَ الأُوَّلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ والباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) ('') . ('') .

ولقد وردَتْ في القرآنِ الكريمِ آيات دالّة على أنّه سبحانه عَالِمٌ بما ظَهَرَ مِنَ الأُمُورِ ، وَمُطَلِعٌ عَلى البَاطِنِ مِنَ الغُيُوبِ .

فقال الله جلّ جلاله: ( وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الذَّيِنَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِنُونَ ) (1) .

 <sup>(</sup>١) وقد ورد في القرآن الكريم اسم: (الظاهر والباطن جل جلاله) مرة واحدة.
 (٢) الأنعام الآية ١٠٢
 (٢) الأنعام الآية ١٠٢

وقال الله جَلَّ جلالُه: ( أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة وباطِنَةً ) (١) .

وقال الله جلُّ جلاله : ( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُن وَمَا تُحْفِي الصُّدُورُ )(١) .

وقال الله حلُّ جلاله: ( إنهُ يعلم الجهرَ ومَايخْفَى )(١) .

وقال الله جلُّ جلاله: ﴿ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ﴾ (١) .

وقال الله جلَّ جلاله: ( إنَّ اللهَ لَايخفَى عَلَيْهِ شَيءٌ في الأرْضِ وَلَا في

وحظَّ العبدِ مِنْ اسمِ رَبِّهِ ( الظَّاهر جَلَّ جلالُه والباطن جَلَّ جلالُه ) أَنَّهُ يعلم أن اللهَ مُطَّلِعٌ عَلى أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ : ظاهِرها وباطِنِها فيخافُ مقامَهُ .

وقالوا : إذا قرأ العبدُ ( الظاهُر ) عند الإشراق أَظْهَر اللهُ نُورَ الولايَةِ عَلَى قَلْبِهِ ، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَى خَفَايا الْأَمُورِ ، وهو يصلُحُ ذكراً لأرباب المكاشفات وهو يوافقُ أسمه ( الحَميد جلّ جلالهُ ).

وإذا قرأ : ( الباطنُ ) في اليوم ثلاثُ مراتٍ ، وفي كُلُّ مَرةٍ ساعةً زمانِيَّةً ، فإنَّهُ يجدُ الأنسَ مِنْ رَبِّهِ .

وقالوا: يُقرأ لَجميع المطالِب: ( هُوَ الأَوَّلُ و الآخِرُ والظَّاهِرُ والباَطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ ) بعد صلاةِ رَكَعَتَين مائةً وخمساً وأربعينَ مَرَّةً .

(١) لقمان: الآية ٢٠

( ٥ ) آل عمران : الآية ٥

( ٢ ) عافر : الآية ١٩ (٤) المتحمة : الآية ١

(٣) الأعلى: الآية ٧

## الوالح الحاليات

#### **( ۷۷ )**

( الوَّالِي جَلَّ جلالُه ) : هُوَ اسمٌ من أسماء اللهِ الحُسنى التي وردَتُ في حديثِ النبي عَلِيْنَةٍ في أَوَّلِ كِتَابِنَا .

ومعناهُ: أَنَّهُ هُو الذِّي يَتَولَّى أُمُورَ خَلْقِهِ ، ويتَصَرَّفُ بها كَيْفَ يَشاءُ ، وَيُنَفُّذُ فيها أَمْرَهُ ، وَيُجرِي فيهَا حُكْمَهُ بِقُدْرَتِهِ وأَنْعُمِهِ .

وقد ورَدَتْ في القرآنِ الكَرِيمِ آياتٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ للْخَلْقِ وال غيرُ اللهِ حقاً ، وإنما يُسمى العبدُ والياً مَجازاً لأنَّ الله استرعاهُ لتَدْبِيرِ ما استخلفه عليه :

فقال اعْلِيْكُ جلَّ جلاله : ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدٌ لَهُ وَمَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال )(١) .

والله سبحانه وتعالى هو الوالي وهو الذي يتولى عبادَه المؤمنِينَ ويَتَوَلَّى الصَّالَحِينَ واللهُ ورَسُولُهُ أُولَى بالمؤمنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ:

فقال الله جلَّ جلاله: (إنَّ وَلِيًى اللهُ الذي نَزَّلَ الكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى اللهُ الصَّالحِينَ) (١).

وقال الله جل جلاله : ( الله وَلِي الذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلْمَاتِ إلى النُّورِ ، وَالذَّينَ كَفَرُوا أُولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إلى الظَّلْمَاتِ )(٢) .

(١) الرعد : الآية ١٢ (٣) الأعراف : الآية ١٩٦ (٣) البقرة : الآية ٢٥٧

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَمَنْ يَتَوَلَّ الله ورَسُولَهُ وَالذينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغَالِبُونَ ) (١) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( النَّبي أُولَى بِالمُؤْمنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبعِضْ فِي كِتَابِ اللهِ )(١) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيَم لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالذَّيِنَ آمَنُوا وَاللهُ وَلَيُّ المُؤْمِنِينَ )(٢) .

فَانْظُرْ وَتَدَبَّرْ مَعَانِي هذه الآيات الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ اللهَ استَخْلَفَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ لتَدْبِيرِ أُمُورِ خَلْقِهِ :

وقال الله جلّ جلاله : ( إنَّ الأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ والعاقِبَةُ لِلمتقينَ )(١) .

وقال الله جلَّ جلاله: ( عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ ( )

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَهُوَ الذَّي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيما آتاكُمْ )(١) .

وقال الله جلاله : ( وَعَدَ الله الله الله الله وَعَدِهُ الله الله الله الله الله وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَستخلفِنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَف الذينَ مِنْ قَبلْهِمْ )(٧) .

وقال اللهُ جلَّ جلالُه : ﴿ يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ (^) .

وحَظُّ العَبْدِ من اسمِ رَبِّهِ ( الوَالِي جَلَّ جلالُهُ ) أَنْ يَكُونَ وَالِياً عَلَى نَفْسِهِ ، فلا يخرج عما لا يَرْضى رَبُّهُ عنه بوجه وَلا حَالٍ ، وهُوَ يصلُحُ للوُلاةِ والأقطابِ والمُسْتَخْلَفِينَ والمَشايخِ والمُريدينَ وكلَّ مَنْ لَهُ رَعِية يتولى أمرَهَا .

وقالوا: إنَّ ذَاكِرَهُ يَرُدُ اللهُ عنهُ الصُّواعِقَ والآفاتِ. واللهُ أعلم.

(١) المائدة : الآية ٥٦ (٢) الأحزاب : الآية ٦

( ٤ ) الأعراف : الآية ١٢٨ ( ٥ ) الأعراف : الآية ١٢٩

( ٧ ) النور ; الآية ٥٥

(٣) آل عمران : الآية ٦٨

( ٢ ) الأنعام : ١٦٥

(٨) ص : الآية ٢٦

### المعالج المجادلة

#### $( \ \ \ \ \ \ \ )$

( المُتَعالى (١) جَلَّ جلالُه ) : ومعناه أَنَّهُ بالغُ الرَّفْعِة والعُلُو إلى مَقَامٍ لا تدرِكُهُ الأَبْصارُ ، فهُوَ جَلَّ جلالُهُ عَلى عَرْشِهِ فَوْقَ السَّمَوَاتِ العُلى ، وَهُوَ العَظِيمُ في ذَاتِهِ ، الأَبْصارُ ، فهُوَ جَلَّ جلالُهُ عَلى عَرْشِهِ فَوْقَ السَّمَوَاتِ العُلى ، وَهُوَ العَظِيمُ في ذَاتِهِ ، المُتَعَالى في صِفَاتِهِ عن الحَوادِثِ التي تُجوزُ عَلى المَخْلُوقِينَ .

فقالَ الله جَلَّ جلالُه : ( عَالَم الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الكَّبِيرُ المُتَعَالِ ) (") .

وقد وردَتْ في القُرآنِ الكريم آياتُ دَالَّةٌ عَلى أَنَّ الله عَلِي كَبيرٌ وَأَنَّهُ على عَرْشِهِ فَوْقَ السَّمَوَاتِ العُلَى لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ .

فقال الله جَلَّ جلالُهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ • •

وقال الله جُلُّ جلالُهُ: ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) (١) .

وقال الله جلَّ جلاله: ( لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ) (٥) .

وقد نبَّهَ الله عبادَه إلى أنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِ المُخْلُوقِينَ كَاتْخَاذِ الصَّاحِبَةِ وَالْوَلْدِ ، وَأَنَّهُ رَفِيعُ الدَّرِجاتِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ .

فقالَ الله جلَّ جلالُه : ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبُّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَاوَلَداً ﴾ (١) . وقال الله جلَّ جلالُه : ﴿ رَفِيعُ الدِّرِجاتِ ذُو الْعَرْشِ ﴾(٧) .

(٤) طه : الآية ه

<sup>(</sup>١) وقد ورد في القران الكريم اسم ( المتعالى حل جلاله ) مرة واحدة .

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية ٣٣

<sup>(</sup>٢) الرعد: الآية

<sup>(</sup>٧) غافر: الآية ١٥

<sup>(</sup>٦) الحن : الآية ٣

<sup>(</sup>٥) الأنعام: الآية ١٠٢

وقال الله جلَّ جلاله : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغُوا إِلَى ذِي العَرْشِ سَبِيلاً سُبُحانَهُ وَتَعَالِي عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً ﴾(١) .

وحَظَّ العَبدِ من اسم رَبه ( المتعالي جَلَّ جلالُه ) عُلُوُّ الهِمَّةِ ، وصلاح الحال . وهو يصلُحُ ذِكراً لمَنْ يُرِيدُ الدُّنُولَ عَلى الحُكَّامِ فتكون له الحُجَّةُ وَالغَلَبَةُ .

وقالوا: يُقَرَّأُ سبعة أيام في كلّ يوم ألف مرَّةٍ لإهلاكِ العَدُوُّ. والله أعلم.

(٢) المؤمنون : الآية ١١٦

(١) الإسراء: الآية ٤٢

## الماء جلجالات

### ( **٧٩** )

( البَرُّ() جَلَّ جلالُه ) : ومعناهُ العَطُوفُ على عِبَادِهِ ، المُحْسِنُ إلَيْهِمْ ، عَمَّ بِرُّهُ جميعَ خَلْقِهِ فَلَمْ يَبْخَلْ عليْهِمْ بالرزقِ ، وَهُوَ البَرُّ بأوْلِيَائِهِ إِذْ خَصَّهُمْ بِولايَتِهِ ، وَأَذَاقَهُمْ حَلاوةً مُنَاجَاتِهِ ، وَهُوَ البَرُّ بالمُحْسِنِ بمضاعَفَةِ التَّوابِ ، والبَرُّ بالمُسيءِ في الصَّفَحِ والتَّجَاوُزِ عنه :

وقال الله جلَّ جلاله :( إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ البَّرُ الرَّحِيمُ )(٢) واعْلَمْ أَنَّ اقترانَ اسمِهِ : ( البر جلَّ جلالُه ) باسمِهِ الرَّحيِمِ لذِكْرَى لأولي الأَلبَابِ .

فَرَحْمَةُ الرَّحِيمِ جَلَّ جَلالُه عَمَّت المُؤْمِنِينَ في الدُّنْيَأُ والآخرِة .

فَهُوَ جَلَّ جَلَالُهُ بِالمُؤْمِنِينَ بَر رَحِيم بمُضاعَفَةِ حَسنَاتِهِمْ إلى عَشْرِ أَمْثَالِهَا إلى سَبعمائة ضعف إلى مَاشَاءَ الله .

وقال الله جلَّ جلاله : ( مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها وَمَنْ جاءَ بالسَّيِّئَةِ فلا يُجْزَى إلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لايُظْلَمُونَ ) (٣) .

وقال الله جلَّ جلاله :( مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيْبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ )(١) .

(٤) المحل :الآية ٩٧

<sup>(</sup>١) وقد ورد في القرآل الكريم اسم ( البر حل حلاله ) مرة واحدة . (٢) الطور : الآية ٢٨

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَمَاأَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعَفُّو عَنْ كَثير )(') .

وقال الرسول عَلِيْكَةِ : ( يَقُولُ اللهُ تعالى مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزْيَدُ ، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزْيَدُ ، وَمَنْ عَمِلَ قِرَابَ الأَرْضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لَهُمْ الْوَرْضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرةً ) . لَايُشْرِكُ بِي شَيْئًا جَعلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرةً ) .

رواه أحمد ومسلم وابن ماحه عن أبي در رضي الله عنه

وقال الرسُولُ عَلَيْكَ عَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسلامَهُ فَكُلَّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا يُكْتَبُ لَهُ عَشُر أَمْثَالِهَا إِلَى سَعَمَائَةِ ضَعَفِ ، وكلَّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا يُكْتَبُ لَهُ مِثْلُها حتى يَلقَى الله ) .

رواه أحمد والمحاري ومسلم عن أبي هريرة رصي الله عمه

فانظُرْ إلى قَوْلِ اللهِ تعالى تَرَ كيفَ أَنَّ اللهَ بَرَّ بَني آدَمَ ، المؤمن منهُ والعاصي . فقال الله جلاله: ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَني آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في البَرِّ والبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ على كَثِيرٍ مِمَّن حَلَقْنَا تَفْضِيلاً )(١) .

وقَدْ أَوْصَى اللهُ سبحانَهُ عبادَهُ بمكارِمِ الأَحْلاقِ، وَأَنْ يَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقُوى، وَأَوْصَى بالوالدِيْنِ إِحْسَاناً ليكُونَ الأولادُ بَرَرَةً بآبائِهِمْ.

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى وَلَاتَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانَ ) (٣) .

وقال الله جلَّ حلاله: ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلُ لهما أَف وَلَاتَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لهما قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيَانِي صَغِيراً ) (١٠).

(۱) المتنوري : الآية ۳۰

(٢) الإسراء · الآية ٧٠

(٣) المائدة : الآية ٢

(٤) الإسراء: الآية ٢٤

وقد امتدَّ الله فيه ( يحيى وعيسى ) عَلَيْهِما السَّلامُ لِبِرهِمَا بالوالدَيْن . وقال الله جلَّ جلاله : ( وَكَانَ تَقِيّاً وَبَرًا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِياً )() . وقال الله جلَّ جلاله : ( وَبَرًا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْني جَبَّاراً شَقياً )() . وقال الله جلّ جلاله : ( لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حتَّى ثُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ )() . وقال الله جلّ جلاله : ( لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حتَّى ثُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ )() . ثُمَّ وَصَفَ الله سبحانه مَاأَعَدَهُ مِن نعيم لعبادِهِ الأبرارِ ترغيباً لِمَنْ أَزَادَ أَنْ يَذَكُم أَوْ أَرَادَ شُكُه، أَ :

وقال الله جلّ جلاله : ( كُلّا إِنَّ كِنَابَ الأَرْارِ لَهِي عِلَينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَاعَلَيُونَ . كِنَابَ الأَرْارِ لَهِي عِلَينِي وَمَا أَدْرَاكَ مَاعَلَيُونَ . كِنَابَ الْأَرْارِ لَهِي نَعِيمٍ . على الأَرائك ينْظُرُون . كِنَابُ مِنْ نَعِيمٍ . على الأَرائك ينْظُرُون . تَعْرَفُ فِي تَعْرِفُ فِي وَفِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعْبِمِ . يُسْقُون مِنْ رَجِيقِ مَخْتُومٍ . خَتَامُهُ مَسْكُ وَفِي تَعْرِفُ فِي وَفِي وَمُزَاحُةً مِنْ تَسْيَمٍ عَيْنَا يَشْرِب بِهَا المُقَرِبُون ) ١٠٠ . وَمَزَاحُةً مِنْ تَسْيَمٍ عَيْنَا يَشْرِب بِهَا المُقَرِبُون ) ١٠٠ .

وَكَانَ خَتَامُ سُؤَالِ العَمَادِ مِنْ رَبِّهِمْ: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيا يُبَادِي للإِيمَادِ أَنْ أَمِنُوا بِرَبُّكُمْ فَآمَنًا ، رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُونِنَا وَكَفَرْ عَنَا سِيئَاتِنَا وَنُوفَنَا مِعَ الْأَبْرَارِ ، رَبَّنَا مَاوَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ القِيامَة إِنَّكَ لاتَخْلَفُ المَيعَادِ ، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ القِيامَة إِنَّكَ لاتَخْلَفُ المَيعَادِ ، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَاأُونِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكْرِ أَوْ أَنْتَى ، يعْصَنَكُمُ مِنْ يَعْضَى ) . (٥٠) .

وحَظ الْعَبْدِ من اسم رَبِّهِ ( البَّرَ حَلَّ حَلالُه ) أَنْ يَكُون بارًا بِوالدَيْه وِبالحَلْق أَخْمَعِين ، وَبَاراً بِنَفْسِهِ بِالْعَمَلِ الذِي يُقَرِّنُهُ إِلَى اللهِ تَعَالى .

وقالُوا: إذا قُرِىء عَلَى الصَّبِيِّ سبعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الله يلطفُ بِهِ وَيُصْلَحُهُ وَيَحْمَطُهُ، وَهُوَ أَمَالُ للمسافِرِ فِي البَرِّ والبَحْر .

(١) مرتم : الآية ١٤

(۲) مريم : الآبة ۲۳

(٥) آل عمران : الآية ١٩٣

(٤) المطقفين : الآية ١٨ – ٢١

(٣) أل عمران الآية ٢٢

وقَالُوا : مَنْ قَرَأُهُ عَلَى وَسَطِ رَأْسِ وَلَدِهِ خَمْسَ عَشْرَةً مَرَّةً ، وقال : اللَّهُمَّ ببرَكَةِ هذا الاسمِ رَبِّهِ لا يَتيِماً وَلَا لَتيِماً فإنَّهُ يُرَبَّى كَدلكَ إنْ شاءَ الله .

وإذا أكثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ شاربُ الخَمْرِ وفاعِلُ المعاصي وآكِلُ الرَّبا سبعمائة مرةً فأكتر ، فإنه يتوبُ إلى الله ، وإذا أضفتَ إليه اسم ( الرحيم ) فتقول ( يا بر يارحيم ) كانَ أَبلَغَ وأسرعَ إجابةً . والله أعلم .

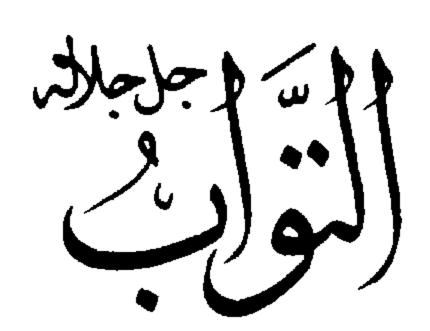

#### ( / )

( التَّوَّابُ(١) جَلَّ جلالُه ): ومعساه أنَّهُ المعيدُ إلى عبدهِ فضل رحمتهِ إذا هُوَ رَجَعٌ إلى طاعته ، ولدم على معصيته ، فلا يُحلطُ له ما قدّم منْ حيْر ، ولا يمنعه ما وَعَدَ بِهِ المطيعين له من الإحسال ، وكلما تكررتْ توبةُ العنْد تكرَّر القبول من الرَّب النَّواب .

وقال الله حلَّ حلاله : ( فَتَلَقَّى آدَمُ منْ وله كلماتِ فَتَاتَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) ` .

وقال الله حلّ حلاله :( رُبُّنَا وَاخْعَلْنَا مُسْلَمِيْنَ لَكَ وَمَنْ دُرِيَتِنَا أُمَّةً مُسلَمةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَثُلُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَوَابُ الرّحيمُ ٣٠٠ .

وقال الله حل حلاله : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ يَقْبُلُ التَّوْبِة عَنْ عَبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصّدقات وأنَّ الله هُو التَوَابُ الرّحيْم )(١) .

وقال الله جل حلاله : ( وَعَلَى الثَّلاتَةِ الذينَ خُلَفُوا تَحتى إذَا ضَاقَتُ عليهِمُ الأَرْضُ عالَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّهِ اللهُ اللهُ إلا إليه ثُمَّ تاك عَلَيْهِمُ النَّهِ إلا إليه ثُمَّ تاك عَلَيْهِمُ النَّهُ إلا اللهُ هُو التَّوْا إلَّ اللهُ هُو التَّوْابُ الرَّحيِمُ ) (١٠) .

ره، التوبة: الآبة ١١٨

<sup>(</sup>١) وقد رود في النوآن الكويم السم ( النواب جل جلاله ) ست موات : في البقوة أربع موات ، وفي النوبة مونين . (١) البقوة : الآبة ١٠٨ (٢) البقوة : الآبة ١٠٨ (٢) البقوة : الآبة ١٠٨

واعلمْ أنَّ اقترانَ اسمِهِ ( التواب جلَّ جلالُه ) باسمِهِ الرَّحيمِ تَرْغيباً للعَبْدِ بأنَّ اللهُ يسْبقُ عَبْدَهُ بالتوبَةِ عَلَيْهِ إذا نَدِمَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَلَمْ يَلْجَأُ مِنَ اللهِ إلَّا إلَيْهِ .

فَتَدَبَّرُ قَوْلُ اللهِ تعالى: ( فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كلماتٍ وَتَدَبَّرُ قَوْلُهُ تعالى: ثُمُّ تابَ عليْهِمْ لِيَتَوُنُوا .

وِمِنْ عَظيِمِ رحمَةِ اللهِ عَلى عِبادِهِ أَنْ جَعَلَ المَلائِكَةَ يَسْتَغْفِرُونَ للَّذينَ تَابُوا .

فقال الله جلَّ جلاله: ( الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ يُسَبِّحُونَ بَحْمِدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفَرُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا . رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْماً فَأَغْفِرُ اللَّذِينَ تَابُوا واتَّبَعُوا سَبِيلُكَ وَقَهِمْ عَذَابَ الجَحيم، رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ فَأَعْفِرُ اللَّذِينَ تَابُوا واتَّبَعُوا سَبِيلُكَ وَقَهِمْ عَذَابَ الجَحيم، رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَاتِ عَدْنِ اللهِ وَعَدَتُهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهُمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الْتَي وَعَدَتُهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهُمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الدَّكِيمُ ) (١) .

ادْعُ أَيُّهَا المؤمِنُ لَدُعَاء الملائِكَة فَإِنَّهُ مِن أَعْظَمِ الأَدْعِيَةِ .

وقال رسُولُ الله عَلَيْكَ : ( إِنَّ الله عَزَّ وجلَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسَيءُ النَّهَارِ ، ويبْسطُ يديْهِ باللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتى تَطْلَعَ الشمسُ مِنْ مَعْرِبِها ) .

رواد مسلم والنسائي عن أبي موسى رصى الله عه

وقال رَسُولُ الله عَلَيْ عَلَيْهِ : ( للهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حَيِنَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَأْرُضَ فَلَاةٍ فَانفَلَتَتْ مَنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَآيَسَ مَنها فَأَتَى تَابَخَرَةً وَاضَجَعَ فِي ظِلِها قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَينَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بَها قائمة عَندهُ فَأَخَذَ بَخِطَامِها ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفرح : اللَّهُمَّ أَنتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ ، أَخَطَأُ مَنْ شِدَّةِ الفرح : اللَّهُمَّ أَنتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَ ، أَخَطَأُ مَنْ شِدَّة الفرح ) .

رواد مسلم عن أس بن مالك رصي الله عه

عُتُونُوا إلى الله يُحْبِنُكُمُ الله .

وقال الله حلَّ جلاله : ( إِنَّ الله يُحِبُّ التوابين ويحِبُّ المُتَطَّهُرينَ ) (٢) .

<sup>(</sup>١) غافر: الآية - ٧ ، ٨

<sup>(</sup>٢) البقرد: الآية ٢٢٢

وحظُّ العَبْدِ من اسْمِ رَبِّهِ ( التَّوَّاب جَلَّ حلالُه ) أَنْ يَنْدَمَ عَلَى مَا فَعَلَ وَيُقْبِل عَلَى الله بالتَّوْبَةِ لِيَغْرَ حَ بما وَعَدَهُ الله بِهِ .

وقالوا: مَنْ ذَكَرَهُ إِثْرَ صِلَاةِ الضُّحَى ثَلَاثاً وستينَ مرةً تَحقَقَّتَ تَوْبَتُهُ ومن قرأهُ على ظالِمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ تَحَلَّص مِنْ ظُلْمِهِ ، وَمَنْ كَتَبَهُ وَمحاهُ مَاءِ المطرِ وسقاهُ لمنْ يشرِثُ الحِمْرَ فإنَّهُ يبغضُهُ ويتوبُ الله عليْهِ . والله أعلمُ .

( المُنْتَقِمُ حَلَّ حَلالُه ) : هُوَ اسمٌ مِنْ أسماءِ الله الحُسنى التَّي وَرَدَتْ في حديثِ النَّبِيّ عَلِيْكَةٍ فِي أُول كِتَابِنَا .

ومعناه : أَنَّهُ يَقْصِمُ ظُهُورَ الجَبَابِرَةِ والعُتَاةِ فَيُذِيقَهُمْ أَشَدَ العِقابِ بعدَ أَنْ يُنْذِرَهُمْ ويحدرَهُمْ نَفْسهُ ، ثمَّ يَأْخُذَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ .

وقد وَرَدَتْ فِي القُرآنِ الكريم آياتٌ دَالَةٌ عَلَى أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقام .

فقال الله جلَّ جلاله : ﴿ إِنَّ الذينَ كَفَرُوا بآياتِ اللهِ لَهُمْ عَدَابٌ شَدَيِدٌ واللهُ عَزِيزٌ ذوانْتقِام )(١) .

ولقد أرسلَ اللهُ رُسُلَهُ ليَدْعُوا قومهُمْ للإيمانِ باللهِ وَلِيُنَيِّنُوا لَهُمْ بأنَّ اللهَ يعفُو عَنْهُمْ مَاقَدْ سَلَفَ ، وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ انتِصاراً لِرُسُلِهِ .

وقال الله حلَّ جلالُه : ( عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَينْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ واللهُ عَزِيزٌ دُو انْتِقَامِ ) (٢) .

وقالَ الله جلَّ جلالُه : ( فَلَا تَحْسَبَنَ الله مُخْلِفَ وَهْدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامِ )(٣) .

ولقَدْ ضَرَب اللهُ الأَمثَالَ للنَّاسِ كَيْفَ يَنْتَقِمُ اللهُ ممنْ كَفَرُوا بآياتِ الله وَعَصَوْا رُسُلَهُ:

(١) أل عمران : الآية ٤

(٢) المائدة . الآية ه

(٣) إبراهيم : الآية ٤٧

فقال الله جَلَ جلالُه: ( وَلَقَدْ أَرْسلْما منْ قَبْلك رسلا إلى قومهم فحاؤوهُمْ بالبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنا مِن الذينَ أَجْرَمُوا وَكان حَقاً عليْنَا نصر المُؤْمنين ) ١٠٠٠ .

وقال الله جلّ جلاله : ( قالُوا إنَّا بما أَرْسَلْتُمْ بِه كَافِرُونَ فَانْتَقَمُّنَا مِنْهُم فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقَبَةُ المُكَذِّبِينَ ) (٢٠ .

وقال الله جلَّ جلاله : ( ومَنْ أظلمُ مِمَّنُ دُكِّرِ بآياتِ ربِّه تُمَّ أَعْرِضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ )(٣) .

وبعد أنْ أخذَ اللهُ المحرمين والمكذبينَ بدُنُوبِهمْ قالَ لهمْ : ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بعزيزِ ذي انتقامِ ﴾(١) .

وحظَّ العبدِ من اسمِ ربِّهِ ( المُنْتَقِم حلَّ جلالُه ) أَنْ يتَدبَّر مَعْنى اجتاع العِزَّةِ والانتقامِ ، فيجاهدُ نفسهُ حتى تَرْجِع إلى ربها .

> وقالُوا : إِدَا قُرَىء على مَن لايُقَدَرُ عليهِ فإنَّ اللَّهَ يَنْتَقِمُ لَهُ مِنْهُ . والله أعلمُ .

> > (١) الروم : الآية ٤٧

(۱) مروم . مدید ۱۰ (۱) الزمر : الآیة ۲۷

## الم جلجالا

### ( \ \ \ \ )

( الْعَفُوُّ جَلَّ جلالُه ) : هُوَ اسمٌ من أسماء اللهِ الحُسنى التي وردَتْ في حديثِ النبي عَلِيْكِيْهِ في أُوَّلِ كِتابِنَا .

ومعناه : أنَّهُ هُو الذي يمحُو السيئاتِ ، ويتجاوَزُ عنِ المعاصى ، ويصفَحُ عَمَّنْ تابَ وأنابَ . وقد وردَتْ في القُرآنِ الكريمِ آياتٌ دَالَّةٌ عَلى أَنَّ اللهَ عَفُوٌ عَفُورٌ .

فقال الله جلَّ جلالُه: ﴿ وَهُوَ الذَّيِ بَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَغْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَغْلَمُ مَاتَفْعَلُونَ ﴾ ٢٠ .

وقال الله جلَّ جلالُه :( إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَو تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًا قَدِيراً ﴾(١) .

واعلمْ أَنَّ اقترانَ العَفْوِ بِالقُدْرَةِ تَنبِيهاً للعَبْدِ لمَكَارِمِ الأَخْلاقِ ليَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَهُ إذا نصدَهُ اللهُ عَلَيْه .

فقال الله جَلَّ جلالُهُ: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ لايحِبُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٣) .

وقال الله جلُّ جلالُه :( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ للتَّقْوَى )(١) .

والله سبحانه وتعالى أمَرَ عِبَادَهُ بما أَمَرَ بِهِ رسُولَهُ محمداً عَلِيْتُهُ أَمَرَهُمْ بالعفو وَالصَّفْحِ:

(١) الشورى: الآية د٢

(٤) المقرة: الآية ٢٣٧

(٢) الساء: الآية ١٤٩

(٣) الشورى: الآية ٨؛

فقال الله جلَّ حلالُه: ﴿ يَاأَهْلَ الكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مَمَا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكِتَابِ وِيَغْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ ( )

وقال الله حلَّ جلاله : ( فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْرِ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ )('' .

وقال اللهُ جلَّ جلالُه : ( خُذِ العُفْوَ وَأَمُرْ بِالغُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ) " .

وقال الله جل حلاله : ( وَلَيَعْفُوا وَلْيَصْفَخُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ )(١) .

وقد رَغَبَ اللهُ عبادَهُ بالعَفْوِ حَتى عَدَّ لهُمْ عَفْوَهُمْ بَمْزِلَةِ الْإِنْفَاقِ مَما يُحِبُّونَ وَوَعَدَهُمْ بالمَغْفِرةِ .

فقال الله جلَّ جلالُه : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ (٥٠) .

وقال الله حلَّ جلاله : ( الذينَ يُنْفِقُونَ في السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُ المُحْسنِينَ ) (٠٠٠ .

وقد تفضَّل الله على عِبَادِهِ وَأَحْسَنَ إليهم فَعَلَّمَهُم دُعَاءً يَذْعُونَهُ بِهِ فَيَعْفُو عَنْهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ :

وَحَظُّ العَبْدِ من اسمِ رَبِهِ ( العَفُوّ جلُّ جلالُه ) أَنْ يَتَخَلَّقَ بالعَفْوِ والإحسانِ .

وقالوا: مَنْ أَكْثَر مِن اسمِ رَبِه ( الْعَفُو ) فَتَحَ لَهُ بابَ الرضا، وَخَبَّبَ إليه مَكَارِمَ الأخلاق، وإذا أَضفتَ إليهِ اسمَ الغَفُورِ كَانَ أَسْرَعَ للإجابَةِ، وَمَنْ قَرَاهُ بِعَدَدِهِ أَمْنَهُ اللهُ مَمَّا يَحَافُ. واللهُ أعلمَ.

(١) المائدة : الآية ١٥

(؛) النور: الآية ٢٢

(٧) الغرة: الآية ٢٨٦

(٢) آل عمران : الآية ١٥٩

(٥) القرة: الآية ٢١٩

(٢) الاعراف : الآية ١٩٩ (٦) آل عمران : الآية ١٣٣

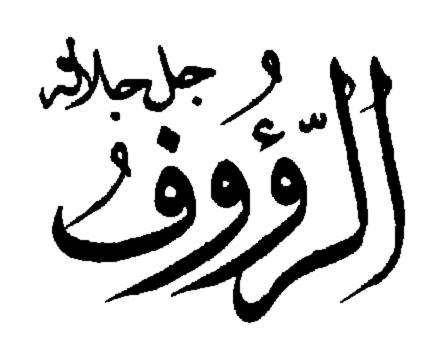

### ( 14 )

( الرَّؤُوفُ جَلَّ جلالُه ) هُو اسمٌ مِن اسماءِ الله الحسنى التي وردَتُ في حديثِ النَّبي صَالِيَةٍ فِي أُوِّل كتابِنا . عَلِيْنَةٍ فِي أُوِّل كتابِنا .

ومعناه : ذُو الرَّحمةِ الواسعَةِ الشَّامِلَةِ لجمع خلقِه ، والمُتعَطف عليهِم بحنانِهِ ، والمُحسِن إليهم بنعَمه .

وقد وردت في القرآنِ الكريمِ آياتُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ رَأَفَة اللهِ بِعِبَادِهِ تَعُمُّ المُؤمِنَ والكافر .

فقال الله جلَّ جلاله: ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ والْفُلْكَ تجري فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقع عَلَى الأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ للهُ بالنَاسِ لَرَوُّوفُ رحيمٌ )(١).

وقال الله جلَّ جلاله : ( أَفَأْمِنَ الذينَ مَكَرُوا السَّيَّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ الله بَهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لايشْعُرُونَ . أَوْ يَأْخُذَهُم فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا هُمْ بُمْعجِزِينَ . أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخُوفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفَ رَحِيمٌ )(١) .

وقد وصفَ الله سبحانه رسُولَه محمداً عَلَيْكُ بِالرَّافَةِ والرَّحْمَةِ:

فقال الله جلَّ جلالُه: ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ عليكم بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ )(٢).

(١) الحج : الآية د٦

(٢) النحل: الآية ٤٢ - ٤٧

(٣) التوبة : الآية ١٢٨

وقال الله جلَّ حلالُه: ( هُوَ الذي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَإِنَّ الله بِكُمْ لَرَوْفٌ رَحْيِمٌ )(١) .

وَمِنْ شِدَّةِ رَأْفَةِ الله بِعِبَادِهِ أَنْ عَلَّمَهُمْ دُعَاءُ يدعُونَهُ بِهِ:

فقال الله جلَّ جلالُه: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ولإِخْوانِنَا الذينَ سَبَقُونَا بالإِيمانِ وَلَاتَجْعَلْ في قُلُوننَا غِلاَّ للدِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوفٌ رَحيمٌ ﴾ ٢٠٠ .

فَتَنَبُّهُ أَيُّهَا المُؤْمِنُ كَيْفَ قَرَنَ اللهُ سُبْحَانَهُ اسمَهُ الرَّوُوف باسمِهِ الرَّحِيمِ.

ومنْ رَأْفَة الله على عباده أنْ خَفَّفَ عَنْهُمْ مِمَّا فَرَضَهُ عَلَيْهِمْ.

فَفَرَصَ عَلَيْهِم الحَجَّ فِي العمر مرة واحِدَة لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبَيِلاً وَرَخَّصَ لَهُمْ يَقَصُرُ الصَّلاةِ والفطرَ فِي السَّمْرِ والصلاة قاعِداً أَوْ عَلَى جَنْبٍ لَمِنْ لايَقْدِرُ عليْهَا قائماً.

وحَظُ العَنْدِ مِنْ اسمِ ربَّه ( الرَّؤُف جَلَّ جلالُه ) أَنْ يَرْؤُفَ بالنَّاس وَيَعْفُوَ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيهِ :

وقَالُوا: إذا دكره العُبدُ عِنْدَ غَضَبِه عَشْرَ مَرَّاتٍ وصلى على النَّبي عَلَيْكُ عَشْرَ مَرَّاتٍ سَكَنَ غَضَبُهُ ، وكذلكَ إذا ذكرهُ بحضرةً مَن اشتَدَّ غَضَبُهُ رَقَ لَه قَلْبُهُ . والله أَعْلَم .

(١) الحديد : الآية ٩

. (۲) الحشر ، الآية ١٠

### مَا الْحُلِلِ الْحِيدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

#### (\£)

( مالكُ المُلكِ جلَّ جلالُه ): ومعناهُ أَنَّهُ ذو المُلكِ والمَلكِ والمَلكِ وتامُّ القُدْرَةِ عَلى مُلْكِه يفعل في مُلْكِهِ مَايَشَاءُ مِنَ الإيجاد والإعْدَامِ ، والإَبْقاء والفَنَاء يُعْطِي ويمْنَعُ ، وَيُعِرُّ وَيِذَلُ ، مالكُ الدُّنيَا ومالكُ يَوْمِ الدِيسِ ، فَسُبْحَانَهُ بِيَدِهِ مَلكُوتُ كُل شَيءِ والخَلْقُ إلَيْهِ رَاحِعُون .

وقد وردَ في القرآنِ الكريم اسمُ : ( مالك المُلكِ خَلَّ جلالُه ) في آيَتَير حَامِعَتْين ، لَوْ أَخَاطَ العَبْدُ بمعنَاهُمَا لَكَفَتَاهُ .

قال الله سبحانه ( قُل اللَّهُمَّ مَالكَ المُلكِ تُؤْتِي المُلكَ منْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ المُلكَ مَنْ تَشَاءُ بِبِدِكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلُ شَيءِ مَمنْ تَشَاءُ بِبِدِكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلُ شَيءِ قَديرٌ . تُولِعُ اللَّيْل فِي اللَّيْلِ وَتَخْرِجُ الحَى مِنَ الميت وُتَخْرِجُ الحَى مِنَ الميت وُتَخْرِجُ الحَى مِنَ الميت وُتَخْرِجُ الحَى مِنَ الميت وُتَخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ المَحَى وَتُرُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ جِسَابِ ) (١) .

ومن معاليهما أنَّهُ القَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ ، وَالفَعَّالُ لَمِا يُرِيدُ ، العَنى المُغْني والمُعِرُّ المُذَلُ ، الحافصُ الرَّافِعُ .

وقد اختُصُّ الله سبحانه بصفاتِ مالِك المُلْكِ وَلَمْ يُشَارِكُهُ أَحَدٌ مِنْ حَلْقِهِ باسمِهِ هَذَا ، وَلاتحْتَمِعُ فيه صفَاتُ مالك المُلكِ ، ولكنّه سُبحانهُ وتعَالَ تَفَضَّلَ عَلَى مَنْ سَباءَ مِنْ عبادِهِ بِبعْصِ هَذَه الصفات ليبقى مُلْكُهُ وَحَدةً قائمةً يتحرّكُ نَعْضُهُ مَعْضِ بتَقْدِير مَالكِ المُلْكِ وتَدُبيره .

<sup>(</sup>١) أل عمران . الأنه ٢٥

فَإِذَا تَدَبَّرُتَ قُولَ الله تعالى: ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لَهُ للمَالَمِينَ نَذيراً . الذَّي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً )(١) .

وقال الله سبحانه: ( تَبَارَكَ الذَّي بِيَدِهِ المُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيءٍ قَديْرٌ . الذي خَلَقَ المُونَ والمَحْيَاةَ لَيَبْلُوَكُمْ أَيْحُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ العزيزُ الْغَفُورُ )(١) .

وقولُهُ سبحانَه: ( قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ أُمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَرْضِ أُمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَرْضِ أَمَّنْ يُخْرِجُ الحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَالأَرْضَارَ ، وَمَنْ يُخْرِجُ الحَيِّ مِنَ الحَيِّ وَيُخْرِجُ المَيْتَ مِنَ الحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ) (٢) .

إذا تَدَبَّرْتَ مَعَانِي هذه الآياتِ سَبَّحْتَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُلْتَ: ( فَسُبْحَانَ الذِّي بِهَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيءٍ )(١) .

وحَظُ العبدِ مِن اسمِ رَبهِ ( مالك المُلكِ جَلَّ جَلالُهُ ) أَنْ يُهَيْمِنَ عَلى جَوَارِحه ويَسْتَعْمِلَهَا فِ مَرْضاةِ رَبُهِ .

وقالُوا: إذا دَاوَمَ العبدُ عليه أَغْنَاهُ اللهُ مِنْ واسعِ فَضُلِهِ. وهُو يصلُحُ لمَنْ يطلُبُ مُلْكاً دوام ملكِهِ. واللهُ أَعْلَمُ.

(٣) يوس : الآية ٣١

(١) الفرقان : الأية ١ - ٢

(٤) ... (لأية ١٨٠

# جلجالات المجالات المج

### $(\Lambda \circ )$

( ذُو الجلالِ والإكرام (١) جلَّ جلاله ): ومعناهُ ذُو العظَمَةِ والكبرِياءِ ، جليلُ القَدْرِ ، عظيمُ الشَّانِ ، المهابُ سلطانُه ، النَّافِذُ أمرُه ، وهو ذُو الفَضْلِ العظيم عَمَّتُ آلاؤُهُ حميعَ خَلْقِه .

فقال الله جلَّ جلاله : ( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فانٍ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ والاَكْرامِ )(١) .

وقال الله جلُّ جلالُه : ( تَبَارَكَ اسمُ رَبُّكَ ذِي الجَلالِ والإكرامِ ) " .

فاقرأ سورة الرحمن إن شئت وتدبَّر معانيها ، فكلُّ آيةٍ منها تُظْهِرُ لكَ قُدْرَةَ اللهِ وعظيَم فضلِه ، ففيها إشارات إلى العلوم الكونيَّةِ : علوم البر والبحر والجوِّ . وإشارات إلى بدءِ الخَلْقِ ونهاية العالَم .

وفي سورةِ الرحمن إحدى وثلاثون آية : ( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبكُما تُكَذَّبانِ ) فَهَلْ من مُدكِرٍ وهذه السورة هي وحدها التي نسبَهَا الرحمنُ لنفسِه .

أولها: ( الرَّحمنُ عَلَمَ القرآنَ ، خَلَقَ الإِنسانَ ، عَلَمَهُ البيانَ ) ووسطها: ( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فانٍ وَيَبَقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ وَالإِكْرامِ ) .

وآخِرُها: ( تَبَارَكَ اسمُ ذِي الجلالِ والإكْرامِ ) .

 <sup>(</sup>١) وقد ورد في القرآل الكريم اسم ( در الجلال والإكرام ) مرتين في الرحمن ، كما وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة
 داله على جلال الله وعظمته وكثرة نعمه على عباده .

<sup>(</sup>٢) الوحمن: الآية ٧٨

أَوْلِهَا عِلْمٌ وَحَلَقٌ وقدرَةٌ وآلاءٌ لا تُخصى ، ووسَطُها : فَنَاءُ الخَلْقِ بعدَ الحَيَاةِ ، ثمَّ خياةٌ ونشر وبَقَاءٌ ، إذْ مابعدَ الفناءِ إلَّا البَقاءُ . وآخِرُها : شكرٌ على النعَم بسعادَةٍ أَخْرَوْيَةٍ وَعَطَاءٌ غير مجذوذ . ( هَلْ جَزاءُ الإحسانِ إلَّا الإحسان ) فهل أنتم شاكِرُونَ . واسمُ ربك ( ذُو الجلال والإكرام ) صفة ارتضاها لِنَفْسِهِ ولم يشارِكُهُ فيها أحدٌ مِنْ خَلْقِهِ .

وكما أَمَرَكُمُ اللهُ بأنْ تَدْعُوهُ باسمِهِ الذي سَمَّى بِه نفسهُ . أَمَرَكُمْ رَسُولُه عَلَيْنَا لَهُ اللهُ بقولِه : ( أَلِظُوا بياذا الجَلالِ والإكرامِ ) .

رواه الترمدي عن أس رصى الله عنه ورواه أحمد والنسائي. والحاكم عن ربيعة بن عامر رصي الله عنه

وقيل إنَّه الاسمُ الأعظم.

وحظّى وحَظَّى وحَظُكَ من اسم ربّنا ( ذي الجلال والإكرام) أنْ يَجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ لَأَنْعُمِهِ مع الذينَ أَنْعَمَ الله عليهم مِنَ النّبِين والصدّيقيِنَ والشُّهَداءِ والصَّالِحِين وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقاً .

وقالوا: مَنْ داوَمَ على ذِكْرِ: ( مَالكِ المُلْكِ ذِي الحَلالِ والإكرامِ ) كل يومٍ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثونَ ) فإنَّ الدُّنيا تنقادُ إليه . والله أعلم .

#### - الدين النصيحة -

قال رسولُ الله عَلِيْكُ فيما يرويه عن ربه عزَّ وجل: « قالَ اللهُ تعالى : الكبرياءُ ردائي ، والعُظَمَةُ إزاري فَمَن نَارَعَني واحِداً مِنْهَا قَذَفْتُهُ في النار » .

رواد الإمام أحمد وأبو داود وابن ماحه عن أني هريرة رصي الله عنه

ولقد زيَّن آل المُلوكِ وبطانتهم لملوكِهم اسمَ صاحب الجلالِه ، وصاحب العظمة ، وصاحب العظمة ، وصاحب العظمة ، وصاحب العُلم الأعلى ، وصاحب العُلم الأعلى ، وصاحب العُرَّةِ فَدَعُوهُمْ مها ، كما زيَّنَ لفرعون آلَهُ ، حتى قال : انَا رَتُكُمُ الأعلى ، فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الآخِرَةِ والأولى .

فَبَأَيِّ جَوَابٍ ؟ يُجِيِبُ أَصِحَابُ الجَلالَةِ وَالْعَظْمَةِ ، وَالْعِزَّة اذَا قَالَ لَهُم الملكانِ المُوكَلانِ بِسُوالِهِمْ فِي قُبُورِهِمْ : أَأْنَتَ صَاحَبُ الْجَلالَةِ ، والعظمة ، والعزَّة ؟ أَجِبُ ! فَلَيْتَقُوا اللهَ بأسماء هِيَ للهِ وحدة وحسبُهم اسمُ الملك أو الرَّئيس أو الأميرِ ! وهُو اسمُ كبيرٌ وثَقيِلُ عَلَيْهِمْ ، ولا يطيقُ حمله إلّا منْ رَجِمَ رَبّك .

## the field

### ( 17)

( المُقْسِطُ جلَّ جلاله ) : هُو اسمٌ من أسماءِ اللهِ الحُسنى التي وردَتْ في حديث النّبي عَلِيْكِ في أُوَّل كتابِنا .

ومعناه: الحاكم بالحقّ والعَدْلِ، وهُوَ الذي يَنْتَصِفُ للمُظَلُومِ مِنَ الظَّالِمِ بِالْقَسِطُ .

وقد وردتُ في القرآن الكريم آياتٌ دَالَّةٌ على أَنَّ اللهَ قائمٌ بالقِسْطِ ، وَيَقْضي بين عبادِه بالقِسْطِ ، وأمرَ عبادَه بالقِسْطِ ، وزادَهُمْ شَوْقاً إليِه بأنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقسِطِين .

فقال الله جلَّ جلاله : ( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاإِلَهَ إِلَّا هُوَ والملائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَائماً بالقسيطِ لا إِلَهَ إِلَا هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإسلامُ ) (١) .

وقال الله جل جلاله :( وَلِكُلُ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالقَسِطُ وَهُمْ لايُظُلَمُونَ )١٠

وقال الله جلَّل جلالُه: يا أيها الذَّينَ آمَنُوا كُونُوا قَوامِينَ بالقُسط شهداء لله وَلَوْ عَلَى أَنْفُسكُمْ أُو الوَالِدَيْنِ وَالأَقَرْبَينَ )")

وقال الله جلَّ جلاله: ﴿ يَاأَيُّهَا الذَّيِنَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِيَن للهِ شُهَداءَ بالقُسِطِ وَلايَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرِبُ لِلتَّقْوَى )(١) .

(١) أل عمران : الآية ١٨

(٢) يونس . الآية ٧٤

(٣) النساء : الآية ١٣٥

( ؛ ) المائدة : الآية ٨

وقال الله جلَّ جلاله: ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُ المُقْسِطِين ) (1).

ولقد ضربَ اللهُ الأمثالَ للناسِ لإيضاجِ معنى المُقْسِطِ والقَاسِطِ.

فقال الله جلَّ جلاله: ( وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا المِكْيَالَ والميزانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا السَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِين ) (٢).

وقال الله جلُّ جلالُه: ( وَأَقِيمُوا الوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا المَيزَانَ ) (") .

وقال الله جلَّ حلالُه: ﴿ وَأَوْفُوا الكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ المُسْتَقِيمِ ﴾(١٠) وأما القاسط فمعناه الجائر.

وقال الله تعالى : ( وأنَّا مِنَّا المُسلِمون ومِنَّا القاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فأُولَئكَ تَحرَوا رَشَداً ، وَأَمَّا القَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ خَطَباً ) (٥) .

وحظُ العبدِ من اسمِ رَبِّهِ ( المُقْسِط جلَّ جلالُه ) أَنْ يَنْتَصِفَ لِنَفسهِ من نفسهِ ، ويَنْتَصِفَ لغيرِه مِنْ نفْسِهِ ومن غيرِه لِغيرِه .

وقالوا: مَن داومَ عليه فإنَّهُ ينفي الوسواسَ في العبادَةِ . والله أعلم .

(٣) الرحمى : الآية ٩

(۲) هود : الآية د ۸

(د) الحن : الآية ١٤

(١) المائدة : الآية ٢٤

(٤) الإسراد: الآية ٢٠

# المراجات

### ( \\ )

( الجامع جلَّ جلالُه ) ; هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى التى ورَدت في حديثِ النبي عَلِيلَةُ : في أوَّل كتابِنا .

ومعناه: المؤلّف بينَ الأجناسِ المتماثِلَةِ كجمعهِ الناسِ في صعيدٍ واحِدٍ على ظهر الأرضِ ويومَ القيامِةِ ، والمؤلّف بَيْنَ المُتبَايِنَاتِ كجمعهِ العوالم المختلفة كالسّمواتِ والأرضِ وَما فيهِما مِن هَواءٍ وماءٍ وحيّوانٍ ونبّاتٍ كمّا جَمَعَ بَيَنَ العَظْمِ والعَصبِ وَالعُرُوقِ واللَّمُونَةِ واللَّمُونَةِ والرَّطُوبَةِ واللَّمُونَةِ والرَّطُوبَةِ والرَّطُوبَةِ في الحيوانِ فسبحانَهُ هُو الجامِعُ لجميعِ الفضائِلِ والمحاسنِ والنعَمِ .

وقد وَوَدَتْ في القرآنِ الكريمِ آياتٌ دالَّةٌ على كَثْرَةِ بِعَمِ اللهِ عَلى خَلْقِهِ المَمَاثِلَةِ والمُتَضَادَّة .

فقال الله جلَّ جلاله: ( وَاعتْصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَميِعاً وَلاَتَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً )(١) .

وقال الله جلَّ جلاله: ( وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِما مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إذا يشاءُ قَدير )(٢).

وقال الله جلَّ جلالُه: (قل إن الأوَلينَ والآخِرِينَ لمَجمُّوُعُونَ إلى ميقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ )(٢).

(١) أل عمران : الآية ١٠٣

(۲) المتبوري : الآية ۲۹

~ (٣) الواقعة - الآية 29 ، ٥٠

وقال الله جلَّ جلاله: ( يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ القِيَامَةِ ، فَإِذَا بَرِقَ البَصْرُ وَخَسَفَ القَمَرُ ، وَجُمِعَ الشَمْلُ وَالقَمَرُ ، يقولُ الإنسانُ يَوْمَئذِ أَيْنَ المَفَرُ ، كَلَّا لَاوَزَرَ ، إلى نَاكَ يَوْمَئذِ الْمُسْتَقَرُ ، كَلَّا لَاوَزَرَ ، إلى نَاكَ يَوْمَئذِ المُسْتَقَرُ ، ال

وقال الله جلَّ جلاله : ( أَيَحْسَبُ الإنسانُ أَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ، بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ٢٠٠ .

ففي هذه الآية الحامعة للأشياء المتاثلة والمُتَبَايِنَةِ والمُتَضَادَّة ، يُنَبِّهُكُمْ رَبَّكُمْ إلى أَوْلِ خَلْقَكُمْ ثُمَّ مِعْتِكُمْ فَهِلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ .

﴿ رَبُّنَا لَاتْزِغُ قُلُوبَنَا بَعُد إِذْ هَذَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ ، رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَارَبِّبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لَا يُخْلِفُ المِيعَادَ )(١٠) . الوَهَابُ ، رَبُّنا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَارَبِّبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لَا يُخْلِفُ المِيعَادَ )(١٠) .

وحظ العبدِ من اسمِ ربه ( الجامع جل جلاله ) أنْ يسألَ رَبَّهُ بأنْ يَجمَعَ لَهُ بينَ العلومِ الظاهرَةِ والحقائِقِ الباطِنةِ .

وقالوا: إذا داومَ العبدُ على دِكْرِهِ جَمَعَ الله لهُ مقاصِدهُ ، ومِنْ ذلكَ يقولُ العبدُ ( ياجَامِعَ الناسِ ليَوْمُ لاَرْيُبَ فيه اجْمَعُ عليَّ ضالَّتي . والله أعلم .

(١) الواقعه : الآنة (٢) القياء

(؛) أل عمران : الآية ٨



### $(\Lambda\Lambda)$

( الغني ١١ جلَّ جلالُه ) : ومعناهُ المستغنى بذاتهِ وصفاتِهِ عن كُل ماسواه ، فلا صاحِنةٌ لَهُ ولا ولَد يعينه على تدبير مُلكِهِ ، وهو غني عن عبادة عباده سواءً منْهُمْ مَنْ آمنَ بهِ أَوْ من كَفَر ، فلا يَزِيدُ في ملكه عبادة مَنْ عَبَدهُ ، ولا يَنْقُصُ شيئا مِنْ مُلْكِهِ كُفْرُ مَنْ كَفر .

فقال الله جلّ جلاله: ( قَالُوا اتَّخَذَ الله وَلَدا سبحَانَهُ هُوَ الغَنِيِّ لَهُ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مَنْ سُلْطَانٍ بهذا أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالا تَعْلَمُونَ ) ٢٠٠ .

وقال الله جلَّ جلاله: ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الفُقَرَاءُ إلى اللهِ والله هُوَ الغَنَّي الحميدُ ) " .

وقد وردَتُ في القرآنِ الكريمِ آياتٌ كَثيرَةٌ دالَّةٌ على أنَّ الله غنِي حَلِيْم، وغَنِي حَلِيْم، وغَنِي حميدٌ، وغَنِي كريمٌ، وَغَنِي عَنِ العَالَمِين.

فقال الله جلَّ جلاله: ( قَوْلَ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيرٌ مِنْ صَدَقَة يَتْبَعُها أذى واللهُ عني حَليم )(١٠) .

<sup>(</sup>۱) وقد ورد فى المترآن الكريم اسم ( اللغنى جل جلاله ) سبع مرات . فى يونس ، ولى الحج ، وفى فاطر . ولى التمال . ولى الحديد . وفى المستحنه ، وفى محمد مرد مرد .

(۲) يونس : الأمة ٦٨ (ع) المبتحد . (٣) فاطر . الأبه ١٥ (ع) المبترد . الأمه ٢٦٣

وقال الله حلَّ جلاله : ( يَا أَيُّهَا الذينَ آمنوا أَنْفقِوا مِنْ طَبِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِن الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفقونَ وَلَسَتْمُ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِي حَمِيدٌ ) (١) .

وقال الله جلَّ جلاله: ( وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الحِكْمَةَ أَنِ الشَّكُرْ للهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإَنَمَا يَشْكُرُ لِنَفْسَه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِي خَمِيدٌ ) (١).

قال الله جل جلاله: ( وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكُفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَميعاً فإِنَّ اللهَ لَغَنِى حَمِيدً ) (٣) .

وقال الله جلَّ حلاله: (إنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِي عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِباَدِهِ الكُفْرَو وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ) (١) . . . الكُفْرَو وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ) (١) . .

وَقَالَ اللّهُ جَلَّ جَلالُه : ( هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَلِي ۚ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِمَا يَتَنْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِي كَرِيمٌ ﴾ (٥) .

وقال الله جلّ جلاله: ( وَ للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البيت مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ عَنِي عَمِ الْعَالَميِنَ ) (٢) .

وقال الله حلَّ جلاله: ﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ﴾ (٧) .

وَاعلمُ أَنَّ اقترانَ اسمه ( الغنيّ جلَّ جلاله ) بأسمائِه : الحليم والحميد ، والكريم تنبيهاً لعبده الذي أغْماهُ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ ، أَنْ يتخلَقَ بهدِه الصفاتِ ولِيَحْمَدَ رَبَّه عَلى جِلْمِهِ وَكَرَمِه ، فهوَ قَذْ أَسْبُغَ عليهِ نِعَمَهُ الظاهرة والباطنة وإنْ هو عصاهُ أو كَفَرَ به .

فللكافِر بعيمُ الدُّنْيا يَزُولُ بزاولِها . وللمُؤْمِن في الآخِرَةِ نَعيمٌ مُقيّم .

وقال الله جلَّ جلاله : ( ولؤلا أنَّ يكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحُمْ لَيُوبِهِمْ أَنْوَاباً وَسُرُراً بِالرَّحُمْ لَيُوبِهِمْ أَنْوَاباً وَسُرُراً

(١) البقرة الآية ٢٦٧

الزمر : الأية ٧

الأيد ١٧١

(٣) إبراهيم - الآية ٨ (٦) آل عدال - الآية ٩٢

۱۲ آلاند ۱۲ (۲) (۵) التمل : الآية ١٤ عَلَيْهَا يَتَكِئُون ، وَزُخْرُفاً وإِنْ كُلُّ ذاك لمَّا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرةُ عِنْد ربَكُ للمتقين ) (') .

وحظ العبد من اسم ربه ( الغني جلَّ جلاله ) أن يستغني بالله الغني عما سواه . وقالوا : مَن قرأه على مَرض أو بلاءٍ أدهَبه الله عَنهُ . وَمَنْ قَرأَهُ وَمَسَحَ بيديه جميعَ أعضائِهِ دَفَعَ الله عنه البلاءَ ، وفيه سرُّ الغني لِمَنْ دَاوَمَ عليه ألفَ مرَّةٍ كُل يومٍ . والله أعلم .

(١) الزحرف: الآية - ٢٤ - ٣٥

# المع جالجالا

#### ( 19 )

( المُغْنَى جَلَّ جَلالُه ) : هو اسمٌ مِنْ أسماءِ الله الحُسنى التي وردَتْ في حديث السبي عَلَيْكُ في أوَّل كتابنا .

ومعناه السخى الجوَّادُ ذُو الفضلِ والإحسان ، والطَّوْلِ والإنعام ، يُغْني العبدَ حتى لايخشى الفَقْرَ ، ويغني النفسَ حتى تَرْضي .

وقد وردت في القرآن الكريم آياتٌ على أنَّ الله يغني عبادَه مِن فضله:

فقال الله حلُّ جلاله: ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ﴾ . .

وِقَالَ الله جَلُّ جَلالُه : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ (٢) .

وِقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُه : ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِه ﴾ (٣) .

وقال الله حلَّ جلاله : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاء إِن الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾(١)

وقال الله جلَّ جلاله: ( وَأَنْكَجِوُا الأَيامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مَّ عِبَادِكُمْ وَالصَّالِحِينَ مَّ عِبَادِكُمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَليمٌ ) (ن) .

وقد رَغَّبَ الله عبادَهُ الأغنياء في الحودِ على الفقراء:

فقال الله جلَّ جلاله: ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ن .

<sup>(</sup>١) الضحى: الآية ٨

<sup>(</sup>٣) الساء: الآية ١٣٠

٦٥) الحشر: الآية ٩

 <sup>(</sup>٢) المحم: الآية ٤٨، أقسى: جمع المال واقتماه.
 (٤) التوبة: الآية ٢٨

وقال الله جلَّ جلاله: ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّق بِالْحُسْنَى ، فَسَنْيَسَرُّهُ للعسرى ، لليُسْرَى ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَى وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ، فَسَنَيْسَرُّهُ للعسرى ، وَمَايُغْنَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ )(١) .

وقال الله جَلَّ حلاله: ( يحْسَبُهُمُ الجاهِلُ أَعْنِيَاءَ مِنَ التَّعَففِ تَعْرِفُهم بِسيمَاهُمْ لَايَسْأَلُونَ النَّاسَ إلحافاً وَمَاتُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَليمٌ )(٢).

وقال الله جلَّ جلاله : ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدثْ ﴾ . وحظَّ العَبْدِ من اسمِ رَبِّهِ ﴿ المُغنى حلَّ حلالُه ﴾ أن يكون سخيًا حَوَّاداً .

وقالُوا : إذا قرأَهُ العبدُ في كلَّ يومٍ ألف ومائة وإحدى عسرة مرَّةً لانَفْقُرُ يدُه أبداً ، وأنَّ الله يُغْنِيه من واسِعِ فَضُلِهِ .

ومَن قرأه بعد سورة والضحى وقال: اللهم يسرُني لليُسْرى الذي يسرَّته لكثرٍ مِن خَلْقَكَ ، واغنني بفضلِك عَمَّنْ سِوَاكَ وواظبَ عليه أربعين يوما أرسلَ الله له من يعمله مايريد في منامِه أو يقطَبِه بحسبِ اجتهادِه . وَمَنْ قالَ بعد صلاةِ الجمعةِ ( اللهم ياعني ياحَميد بامُبْدِىء يامُعيد يافَعّال لما يُريد يارحيم ياودودُ اكفني بحلالِكَ عَن حرامِك . وبطاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيْتِكَ ، وبفضِلكَ عَمَّنْ سِواك ( سبعين مرّة ) وواظبَ على دلكَ أغناهُ الله . واسم المغني يُطابِقُ اسم ( دُو الحلال والإكرام حلَّ جلالُه . ) والله أعلم .

(١) الليل: الآية د - ١١

(٢) القرة: الآية ٢٧٣

(٣) المضحى: الآية ١٠



### (9.)

َ ( المَابِعُ حَلَّ حَلالُه ) : من أسماء اللهِ الحُسنى التي وردتُ في حديث النبي عَلَيْكُ في أُولَ كتابنا .

ومعناه : الحامي والمُشجي والنَّاصِرُ وإذا وُصِفَ بِهِ العُنْد كَانَ لَهُ مَدْحاً أَو ذَمَّاً أَو تحقيراً .

وقد وردَتْ في القرآنِ الكريمِ آياتٌ دَالَّةٌ على الحِمَاية وَالنُّصرَةِ:

فقال الله جلَّ جلاله: (أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَايَستطيعونَ نَصْرَ أَنْفُسهمْ وَلَاهُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ )(١).

وقال الله حلَّ جلاله : ( وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسَبُوا ) (٢) .

وجاء في حديثِ النبيِّ عَلِيْكُ عن سورة تبارَك : ( هِيَ المَانِعَةُ هِيَ المُنْجِيَةُ تُنجيهِ من عدابِ القَبْر : يَعني تَبارَك ) .

رواد الترمدي عن الله عهما

وقال رسول الله عليسة : ( إذا أَحَبَّ الله عبداً حماهُ مِنَ الدُّنيا كَا يحمى أَحَدُكُمُ سَقبمَه الماءَ ) .

رواه الترمدي والحاكم والميهقي عن قتادة بن العمال رصي الله عه

(١) الأنبياء الآمة ٣٤ (٢) الحشر الآية ٢

فهو الله جلَّ جلاله يحمى أولياءَهُ من البلاءِ ويحمى قلوبَهُمْ مِنَ النَّزَغاتِ وَهُوَ اللَّطِيفُ بِهِمْ .

وإذا حَمَاهُمْ مِنَ الدُّنيا كَانَ نعمةً منِه وفَضْلا لِما أُعَدُّهُ لَهُمْ في الآخرة .

وهذه آياتٌ نَزَلَتْ في ذُمَّ الذِينَ يمنَعُونَ الحَيرَ وَيَقْبِضُونَ أَيْديِهَمْ عَنِ المَعْرُوفِ .

فقال الله جلَّ جلاله: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَرُوعاً . وإذا مَسَّهُ الحيرُ مَنُوعاً إِلَّا المُصلين ) (١) .

وقال الله جلّ جلاله : ( فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ . هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ . مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أُثِيمٍ . عُتُلٍ بَعْدَ ذلكَ زَنيمٍ )١٠ .

وقال الله جلُّ جلاله : ( وَيمْنَعُونَ المَاعُونَ ) (") .

وقال الله جلَّ حلاله : ( أَلْقِياً في جَهَتَمَ كلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ . مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ شُرِيبِ )(١) .

وكان الرسولُ عَلِيْكُ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكتوبَةٍ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٍ ، اللَّهُمَّ لامَانِعَ لَمِا أَعْطَيْت ، وَلَا مُنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكُ الجَدِّ ).

رواد البخاري ومسلم عن المعيرة بن شعبة رصي الله عبه

وحظَّ العبد من اسمِ ربِّه ( المانع جلَّ جلالُه ) أن يمَنَعَ نفسهُ عن الشهواتِ ولايمسِكُ خيرهُ عن أحد ، وأن يتوجَّهَ إلى الله الذي بيدِه الخير وهو على كل شيءٍ قدير ، وهو يصلح لمن يَعافُ الضُرَّ من الناس أو انتلى بالشهوات .

ومن قرأه عند النوم أذهت الله مابينه وبين زوحته من الغضب. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) المعارج الآنة ۱۹ ۲۲ (۱) في : الآنة ۲۶

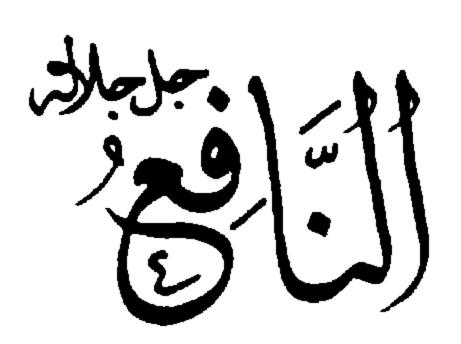

المن المالية

(97)

( الضَّارُّ جَلَّ جَلالُه ، النافع حلَّ جَلالُه ) : هما اسمان من أسماءِ اللهِ الحُسنى التي وردتُ في حنديثِ النبي عَلِيلَةِ في أوَّل كتابنا .

وهما رصفان لقدرةِ الله ومشيئتِه في قضائِهِ وقَدَرِهِ .

وقد وردَتْ في القرآنِ الكريمِ آياتُ كثيرةً دالَّةٌ عَلى القَضاءِ والقَدَرِ ، وأنَّ الأمرَ كلَّهُ لله .

فقال الله جلَّ جلالُه: ( قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَاكَتَتَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ المُؤْمِنُونَ )(١).

وقال الله جلَّ جلاله : ( مَاأْصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إلَّا فِي كَتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأُهَا إِنَّ دلكَ عَلَى اللهِ يَسيِرٌ لكَيْلاً تَأْسُوا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ )(٢) .

وقال الله جلَّ جلالُه : ( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَايُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وزَوْجِهِ وَمَاهُمْ بضَارِينَ بهِ مِنْ أَحَدٍ إلَّا بإذْنِ اللهِ )٣٠ .

وقال الله جلَّ جلالُه :( وَإِنْ يُمسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فلا كَاشِفَ لهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يُرِدُكَ بخَيْرٍ فَلا رَادً لِفَضْلِهِ يُصيبُ بهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ )(١) .

(١) التولة : الآية ١٥

(٤) يونس : الآية ١٠٧

(٢) الحديد: الآية ٢٣

(٣) النقرة: الآية ١٠٢

وقال الله جلَّ جلاله : ( قُلْ لَاأَمْلِكُ لِنَفْسي ضَرَّا وَلَا نَفَعاً إِلَّا مَاشَاءَ اللهُ ) (١) . وقال الله جلَّ جَلاله : ( قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً ) (٢) .

وقال الله حلَّ جلالُه : ( مَايَفْتَحِ الله للنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لهَا ، وَمَايُمْسِكَ لهَا ، وَمَايُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ العَزِيْزِ الحَكيمِ ٣٠٠ .

فإذا تَدَبَّرَ العَبْدُ مَعاني هذه الآياتِ عَلِمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ من ضُرِّ هو مَخْضُ النَّعَمِ وَالفضل عليه مِنْ رَبِّه .

وقال رسولُ الله عَلَيْكُ : ( مَايُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ وَلَا وَصَبِ ١٠٠ وَلَا هُمَّ وَلَا هُمَّ وَلَا هُمْ وَلَا مَنْ خَطَايَاهُ ) . وَلَا حَزِذٍ وَلَا أَذًى وَلَاغَمّ حتى الشوكة يُشاكُها إلّا كَفّرَ اللهُ مها مِنْ خَطَايَاهُ ) .

رواه أحمد والمحارى ومسلم عن أني سعيد وأني هريرة رضى الله عهما وحظُ العبدِ من اسمِ ربهِ ( الضّار جلَّ جلالُه ، النافع جلَّ حلالُه ) الرّضا على كُل حالٍ .

وقالوا : إنَّ ذاكرَ هذين الاسمين كلَّ ليلةِ جمعُةٍ مائَة مَرَّةٍ يكُونُ معافى في جَسَدِهِ مُقَرَّباً مِنْ قَوْمِهِ . والله أعلم .

(١) يوس : الآية ٩٤

(٤) الموسب: المديس.

(٢) العتج : الآية ١١

(٣) فاطر : الآية ٢

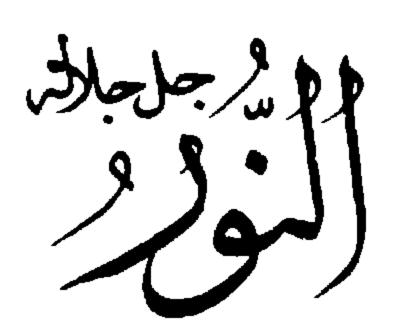

#### (94)

( النُّورُ جلَّ جلالُه ) : هو اسمٌ من أسماءِاللهِ الحُسْنى التي وردتْ في حديث النبي عليلة في أوَّل كتابنا .

ومعاهُ: مبور السمواتِ والأرْض ومَنْ فِيها. فَلا تُدرَكُهُ الأبصارُ حتى يُوصَفَ

عَرَفَهُ خَلْقُهُ بِالنُّورِ المُنْبَتِّ فِي الوُحُودِ ، وعَرَفَهُ خواصُّهُ بِنُورِهِ . وإذا الأرواحُ عَرَجَتْ إليه بإذْبهِ رُجَّتْ فِي خارٍ مِنَ الأَنْوارِ ، فإذا كُشِفَ الحجابُ لِخَوَاصَ عبادِهِ الدينَ أَخَبَهُمْ ودَعَاهُمْ إليهِ رَأْوْهُ بنُورِهِ ، نُورِ ذَاتِهِ فَلَا كَيْفَ ولا أَيْنَ . وَإِمَا هُمْ يُساحُونَ رَبَّهُمْ مِنْ وراءِ الحُجُبِ النُّورَانِيَّةِ .

وقد وردتُ في القرآنِ الكريمِ آياتٌ ضَرَبَهَا اللهُ مثلا لنُورِهِ:

فقال الله حلّ جلاله: (الله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فَيِهَا مَصْنَاحٌ المَصْبَاحُ فِي رُجَاحَةٍ الزُّحَاحَةُ كَأَنَهَا كَوْكَبٌ ذُرِّي يُوقَدُ مِنْ سَخَرَةٍ مُبَارِكَةٍ وَسَنَاحٌ المَصْبَاحُ فِي رُجَاحَةٍ الزُّحَاحَةُ كَأَنَهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ، نُورٌ عَلَى نُورٍ وَيُنُونِةٍ لا شَرْقَيَةٍ ولا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زِيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ، نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهُدي الله لنوره مَنْ يشاءُ ويضرُبُ الله الأمثال للنَّاسِ وَالله بِكُلِّ شَيءٍ عَلَيمٌ ) (١) .

(١) البور : الآية د٣

وقال الله جَلَّ جلالُه: ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبُّهَا ﴾ (١) .

وقال الله جلُّ جلالُه : ( أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباقاً ، وَجَعَلَ القَمَرَ فيهنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً ) (٢) .

ولقد تحَيَّرْتُ فِي فَهْمِ آيَةِ النُّورِ حتى قِيلَ لِي قَوْلُ مُوجَزٌ فَهِمْتُ مِنْهُ بأنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مُنَوَّرَتَانِ بنُورِ رَبِّهِما . وَأَنَّ فَتْحَةَ العَيْنِ هِيَ الْمِثْكَاةُ . وفي المِشْكَاةِ مصْبَاحٌ هُوَ بُوبُو العينِ الذي يُبْصِرُ بِهِ الإنْسَانَ . وَالمِصْبَاحُ في وَسَط زُجَاجَةٍ كَأَنَّهَا كُوكَبٌ دُرِّي لِشِدَّةٍ صَفَاء ٱلْيَافِها وَخَلايَاهَا المُكَبِّرَة . يُوقَدُ المِصْبَاحُ مِنْ شَيِجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ هي القَلْبُ المشبَّهُ بِحَبَّةِ الزَّيْتُونَةِ التي لَاشِرَقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ . فاعلمَ أنَّ الزَّيتونَ لايَنْبُتُ إلَّا في وَسَطِ الأرْضِ وَلَيْسَ في قُطْبَيْهَا اللَّذينِ هُمَّا المَشْرِقانِ والمَغْرِبان للشُّمْسِ ( راجع تفسير ربُّ المشرِّقِ والمغربِ . وربُّ المشرقينِ وربُّ المعربين.وربّ المشارق والمغارب ) أي أن المسلمينَ امّة وسط .

يكادُ ربِتُها يُضِي وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نارٌ لِشِدَّةِ صفائِه أي لايُضِيءُ زَيْتُ القَلْب وَحْدَهُ لأَنَّ الْإِنسَانَ يُبْصِرُ بِنُورِيْنِ هُمَا زَيْتُ الْقَلْبِ وِنَارُ الضَّوْءِ وَأَمَّا مَنْ أَمَدَّهُ اللَّهُ بالنُّورَيْنِ نُورِ القَلْبِ ونُورِ الله أَبْصَرَ ماوَرَاء الحجاب.

وَاعَلَمْ أَنَّ المِصْبَاحَ الكهربائي فيه سِلْكَان مُتَّصِلٌ أَخَدُهُما بالقُطْب المُوجب، والثاني بالقُطْبِ السَّالِبِ للخَزَّانِ الكهربائي ، فَإِذَا انْفَصلَ أَحَدُ السلْكَيْنِ عَنْ قُطْبِهِ انْطَفَأُ المصباحُ ( مَاتَرَى في خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ البَصَرَ هَلَ تَرَى مِنْ

وَلَيْسَ الدُّمُ السَّارِي في الجسِمِ إِلَّا نورٌ مُكَثَّفٌ سائلٌ يَنْبَعِثُ مِنَ القَلْب إلى الجَسلِد كالفضّةِ المُنْصَهرةِ يحْسَبُهَا الناظِرُ إليها ماءً.

ولدا كَانَ المؤمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ ئور )(١).

(٢) نوح الآية ١٦

(١) الزمر الآية ٦٩

(٣) الملك : الآية ٣

رع) النور : الآية . ع

وقال الله تعالى: ( فَإِنها لاتَعْمِي الأَبْصارُ وَلَكِنْ تَعْمَى القَلُوبُ التي في الصُّدُور )(١).

وقال اللهُ سبحانه: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضَرُبُهَا لَلنَّاسُ وَمَايَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمِونَ ﴾(٢) .

ولقد وصنفَ اللهُ سبحانه وتعالى القرآنَ الكريمَ بالنُّور ووصنفَ رَسُولُهُ عَلَيْتُهُ بالنُّورِ وبأنَّهُ سِراجٌ مُنيّر يهدي بالنُّورِ إلى النُّورِ ليُخرجَ الذينَ آمَنُوا مِن الظَّلَمَاتِ إلى النُّورِ .

فقال اللهُ جلَّ جلالُه :( قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وكتابٌ مُبينٌ )(٣) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذيراً وَدَاعِياً إلى الله بإذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنيراً )(١) .

وقال الله جلَّ جلاله :( يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إليَكُمُ نُوراً مُبيناً )(٥) .

وقال الله جلّ حلاله :( فآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الذِّي أَنْزَلْنا )(١) .

وكذلك وصفَ اللهُ نورَ المُؤْمِينَ بأنَّهُ يَسْعَى بَيْنَ أَيْديهم ويمشُونَ بهِ .

فقال الله حلَّ جلاله : ( يَوْمَ لايُخْزِي اللهُ النبيُّ وَالذينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَايْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَجِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

وِقَالَ اللهُ جَلَّ جَلالُه : ﴿ يَاأَيُّهَا الدينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )(^) .

ومن دُعَاءِ النبيُّ عَلِيْتُهُ : (اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبي نُوراً وفي لِساني نُوراً وَفي بَصرِي نُوراً وِفِي سَمْعِي نُوراً وَعَنْ يميني نُوراً وَعَنْ يَسَارِي نُوراً وَمِنْ فَوْقِي نُوراً وَمِنْ تَحْتَى نُوراً وَمِنْ أَمَامِي نُوراً وَمِنْ خَلْفِي نُوراً وَاجعَلْ لِي فِي نَفْسِي نُوراً وَأَعْظِمْ لِي نُوراً ) · رواه أحمد والبخاري ومسلم عن اين عباس رضي الله عنهما

(٣) المائدة : الآية د١ (٢) العمكموت: الآية ٢٣

(٥) الساء: الآية ١٧٤

(٨) الحديد: الآية ٨٨

(١) الحج: الآية ١٦

(ع) الأحراب : الآية دع

(V) التحريم · الآية X

(٦) التعابر: الآية ٨

وحظُّ العبد من اسم ربَّه ( النُّور جَلَّ جلالُه ) أن يُنَوِّرَ قَلْبَهُ وَجَوَارِحَهُ ويجْعَلَهُ هادياً مَهْدِيّاً ، وإن كان صلحبَ حالٍ صادقةٍ ظَهْرَ النُّورُ من قلبِهِ على وِجْهِه وصارَ يَعرجُ النُّورُ مِن فَعِه حالَ الذُّكْرِ ، ومن أكثر من اسم ( النور النافع ) فإنَّ فيهِما سرّ الإمدادِ بالحَياةِ باطِناً وظاهِراً .

ومن أكثَر مِن اسم ( النور ) في بيتٍ مظلمٍ وعيناهُ مغلوقتان إلى أن يغلبَ عليه حالٌ شاهد أنواراً عَجيبةً تملأ قلبَه وهو اسمٌ شريفٌ يصلح لأربابِ المكاشفاتِ والبصائر . واللهُ أعلم .

# الماري المحالة

#### (95)

(الهادي حلَّ جلاله): هو اسمٌ من أسماءِ اللهِ الحُسنى التي وردَتْ في حديثِ النبي مَا اللهِ عَبَادَهُ لذاتِهِ بما أَشْهَدَهُمْ مِنْ عَبُادَهُ لذاتِهِ بما أَشْهَدَهُمْ مِنْ عَبُادَهُ لذاتِهِ بما أَشْهَدَهُمْ مِنْ عَبُادَهُ لذاتِهِ بما أَشْهَدَهُمْ مِنْ عَوْلِ وَعَمَلِ سبحانَهُ أَعْطَى كُلُّ مَخْلُوقاتِهِ إلى مافيهِ حياتُهُمْ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلِ سبحانَهُ أَعْطَى كُلُّ سَبَىءَ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى .

وقد وَرَدَتْ في القرآنِ الكَربِمِ آياتٌ دالَّةً على أنَّ الله اصطَفَى مِنْ عِبادِهِ مَنْ أَرَاهُمْ من آياتِهِ الكُرى .

فَفَالَ اللَّهُ يَجْتَبَى إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنيبُ )(١).

وقال الله حلَّ حلاله : ( أُولئَكِ الذينَ أَنْعَم الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ مِنْ ذُرِيَّةِ آدَمَ وَممَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ دُرِيَّةِ إِبْرَاهِيَم وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ حَرُّوا سُجَّداً وَنُكِياً )(١) .

وقال اللهُ حلَّ حلاله : ( سُبْحَالَ الذي أَسْرَى بِعنْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إلى المَسْجِدِ الحَرَامِ إلى المَسْجِدِ الحَرَامِ إلى المَسْجِدِ الحَرَامِ الله المُسْجِدِ الأَقْصَى الدي مَارِكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنَا ) ١٠٠٠.

(٣) الإسراء: الآية ١

(۱) الشوري . الآية ۱۳

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَكَذَلكَ نُرِي إِبْراَهِيِمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ ) (١) .

وهذه آيات دالَّة على أنَّ الله هذى مخلُوقاتِهِ وَعَلَّمَهَا مِنَ الصَّناعاتُ مَا فِيه بَقَاءُ حَيَاتِها :

فقال الله جل جلاله: ( سَبِّح اسمَ رَبُكَ الأَعْلى . الذي خَلَقَ فَسوَّى . وَالذي قَدَرَ فَهَدى ) (١) .

وقال الله جَلَّ جلاله : ( أيحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَاناً وشَفَتَيْنِ ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) (") .

وقال الله جلَّ جلاله: (قال رَبُنَا الذي أَعْطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) (١). وقال الله جَلَّ حلاله: ( فَلْيَنْظُرِ الإنسانُ إلى طَعَامِهِ. إنَّا صَبَبنْا المَاءَ صباً ثُمَّ شَقَقْنَا الأرْصِ شَقَاً. فأنبَتْنا فِيهَا حَبَّا وَعِنْباً وَقَضْباً وَزَيْتُوناً وَنَحْلا وَحَدَائِقَ عُلْباً، وَفَاكِهَةً وَأَبَا متاعاً لَكُمْ وَلاَنْعَامِكُمْ ) (٥).

وقال الله جَلَ حلاله: ( وَإِنَّ لَكُمْ فَ الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسَقَّيِكُمْ مَمَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْتَ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصاً سَائِعاً لَلشَّارِبِينِ ، وَمِنْ ثَمرَاتِ النَّخيِلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكراً ورزقاحسنا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَقَوْمٍ يَمْقَلُونَ . وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِن الجبالِ لَيْوِتاً ومن الشَّحر وَ مما يَعْرِشُون . ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي مِنْ لِللَّ يحرِ ثُو مِنْ نُطُونَهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُه فِيهِ شِفَاءٌ للنَّاسِ إِنَّ فِي دَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُون ) (\*) .

وقال الله جلّ جلاله: ( والله جَعَلَ لكُمْ منْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاحاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاحاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاحاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بني وَحفدةً وَرَرَقَكُمْ من الطّيبَات ) ٧٠).

<sup>(</sup>١) الأنعام . الآية د٧

<sup>(؛)</sup>طد الآبه، د

<sup>(</sup>٧) النجل: الآب ٢٧

١٠ الأعلى: الآية ١
 ٢٦) الأبله: الآية ١٠
 ٢٥) عبس الآية ٢١

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَالله جَعَل لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُود الْأَنْعَامِ بُيُوتاً مَسْتَخَفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَنِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَنْارِهَا وَأَثْنَامًا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إلى حِينٍ . وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظَلَالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْحِبَالِ أَثَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ مَنَ الْحِبَالِ أَثَنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقْيِكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقْيِكُمْ بَأَسَكُمْ كَذَلكَ يُتَمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ١٠٥٠ .

وقال الله جلَّ جلاله :( وَقَالَ فِرْعَوْدُ يَاأَيُّهَا الْمَلاُ مَاعَلَمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَاهَامَانُ عَلَى الطَّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرِّحاً لَعَلَى أَطَّلُعُ إِلَى إِلَه مُوسى ) ١٠٠ .

أو ليستُ هذه الآياتُ وأمثالها تُرشِدُنا إلى صناعات النسيج والجُلُود والإسمت والبناء فسبُحانَ رَبِّنا ( وِآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتَمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةُ اللهُ لاتْحَصُوهَا إِنَّ الإنْسَالُ لُظُلُومٌ كَفَارٌ ) ٢٠ .

وبعدَ انْ ذَكْرُ اللهُ سبحانه عبادَهُ بما أَنْعَمُ عُلَيْهِمْ أَرْسَلَ إِلَيْهِم رُسُلًا يَدْعُونَهُمْ للإيمانِ بِهِ لِيُتِمَّ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ بِمَا أَعَدَه لَهُمْ فِي الآخرةِ مِنْ نَعِيمٍ مُقِيمٍ .

فقال الله جلَّ جلاله : ( هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بالهدى وَديِنِ الحَقَّ ليُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينَ كُلَّهِ وَكَفَى باللهِ شَهِيداً محمَّدٌ رَسُولُ الله ) (١) .

وقال الله حلَّ جلاله: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلِّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيِهْدِي مَنْ يَشَاءُ ) (٥) .

وبعدَ أَنْ أَرْسَلَ اللهُ رُسُلَهُ أُوحَى إلَيْهِمْ أَنْ يَدْعُوا بِالِحِكْمَةِ وَالمُوعظة الحَسنَةِ بما أَنْزَلَ اللهُ عليهم من كتاب وَأَنْ يصبروا على أَذَى قَوْمِهِمْ :

فقال الله جلّ جلاله: ( ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبّكَ بالحِكْمَةِ وَالمُوعِظةِ الحَسنَةِ وَحَادِلْهُمْ بِالَّتِي هَي أَحْسَنُ إِنَّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بَمنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بَاللّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بَاللّهُ عَلْمُ مِنْ صَلّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بَاللّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو اللّهُ عَنْ سَبُولِهِ عَلْمُ اللّهُ عَنْ سَبُولُهُ مِنْ اللّهُ عَنْ سَبُولِهُ مَا أَنْ عَنْ سَبُولُهُ مَا أَلَّا عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ مَا اللّهُ عَلَيْ مَا عَلْ مَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ

<sup>(</sup>١) النحل الآية ٨٠

رد) النتح . الآية ٢٤

<sup>(</sup>٢) القصص · الآية ٢٨ (د) إبراهيم : الآية د

<sup>(</sup>٣) إبراهيم : الآية ٢٤ (٦) النحل : الآية ١٢٥

وقالَ الله جَلَّ جلاله: ( فَذكر إنما أنتَ مُذكر لَسْتَ عَلَيْهم بمُصَيْطِر .) (١) . وقال الله جَلَّ جلالُهُ: ( إِنْ تَحْرَصْ عَلَى هُذَاهُمْ فَإِنَّ الله لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَالَهُم مِنْ نَاصِرِين )(١).

وقال الله جلُّ جلاله : ( إِنُّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَ اللهُ يَهْدِي منْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْنَدِينَ ) (٢) .

وقال اللهُ جلَّ جلالُه :( مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تُجدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشداً )(ا) .

وقال الله جلُّ جلاله : ( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا العزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تستعجِلُ

وقال اللهُ جلَّ جلالُه : ( لَعَلَّكَ باخعٌ نَفْسَكَ. أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنْ نَشَا نُنَزُّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خاضِعِين )(١).

وقال الله خلُّ جلاله : ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبُّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنمَا يَهْتَدَى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بُوكِيلِ )٧١٪.

وفي القرآن الكريم آياتٌ كثيرة دالَّة على أنَّ الله هُوَ الهادي وماعَلى الرَّسُولِ إلَّا

وحظَ العبدِ من اسم ربّه ( الهادي جَلُّ جلالُه ) أنْ يكونَ هادياً لنفسهِ وللعبادِ في مصالحهم الدينية والدنيوية.

وقالوا : مَنْ ذَكَرَه بعدده إثر كل فريضة ، وأربعمائة منه بعد الفرائض فإنَّهُ يُمَدُّ بمَدَدٍ عظيم لأنه يوافق اسم ( الودود جلَّ جلالُه ) ويُرزقُ التحكيم في البلاد .

(٢) المحل: الآية ٢٧ (١) العاشية : الآبة ٢١

(٥) الأحقاف : الآية دم (ع) الكهف : الآية ١٧

(٧) يوسي الآية ١٠٨

(ج) القصص : الآية ٢٥

١٦) الشعراء: الآية ٣

وقيل: من علقه في عُنُق صبي لايهتدي إلى الرَّضاعَةِ فإنه يهتدي لها . ومَنْ ضلَّ عن طَرِيقٍ فَلْيُكْثِرْ مِنْ ذِكْره فإنَّ الله يهديه ، وَمَنْ دَخَلَ في بيتٍ مُظلمٍ وصلى ركعتين بآية الكرسي والإخلاص ، وقال : ياهادي إلى أن ينقطع النَّفس فإنه يرشدُ إلى مطلويه . وفيه لأهل الأحوال أسرار غريبة .

وهو يصلح ذكراً للملوك حتى يغلِبَ عليهم منه حال لتطيعهم البلاد وتنقاد إليهم العباد ، وفيه معنى بديع لمن أراد أن يرتقي بروجه إلى عالم البقاء من السالكين . والله أعلم .

# المراجات

(90)

( البَديعُ حلَّ جلالُه ) : هو اسمٌ من أسماء الله الحُسنى التي وردتْ في حديثِ السبِّ عَلِيْكَ في أُوَّلِ كتابِنَا .

ومعناه : مُوحِدُ الأشياء على عيرِ متالٍ سَبق . ويُسَمَّى العندُ مُبْدِعاً في صناعَتِهِ لزَخْرَفِتِه أَنْواعاً مَن الحُلي والحواهر أو غيرِ ذلك ، ولم يكُنْ لهَا مثالٌ قَطُّ .

وقد وردتْ في القرآل الكريم آياتٌ دآلة على أنَّ الله سبجاله هو البديعُ في إيحادِ مايُريدُ على مثال لَمْ يَكُمْ قَطَّ .

وقال الله حلَّ جلالُه: ( بَدِيعُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنمَا يَقُولُ لَهُ كَن فيكُونُ )(١).

وهده آيةٌ أخرى توضّعُ لك معنى الابتداع .

وقال الله حلَّ حلالُه: ( ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسِنَى ابنِ مَرْيِمَ وَآتَيْنَاهُ الإَنْحِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الدَّيِلَ اتَّنَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ورَهْبَانِيةً ابْتَدَعُوهَا مَاكتَنْنَاهَا عَلَيْهُمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَق رِعَايَتَهَا )(٢) .

(١) البقرة الآية ١١٧

(٢) الحديد . الأية ٧٧

فَالرَّهْبَانِيةُ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِ نبي اللهِ عِيسى عَلَيْهِ السَّلامُ. ولارَهْبَانِية في الإسلام. وقال الله جلَّ جلاله لرسُولِه عَلِيْهِ : ( قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَايُفْعلُ بِي وَلَابِكُمْ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مايُوحَى إلى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيْر مُبِينٌ )(١).

وحَظَّ العبدِ من اسمِ ربِّهِ ( البديع جلَّ جلالُه ) تَجَنُّبُ كُلُّ ( بِدْعَةٍ ) مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلِ لَيْسَ لِهَا أَصْلُ فِي الكِتَابِ أَوِ السُّنَةِ أَوِ الإجماعِ .

وقال رسول الله عليظة ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد ) . رواه البحاري ومسلم وأبو داود وابن ماحه عن عائشة رصى الله عها

وِقَالُوا : مَنْ قَرَأُهُ سَبِعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ فَإِنَّ حَوَائِجِه تُقْضَى وَيُدْفَعُ عَنْهُ كُلُّ ضُرٍ . وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ .

وَمَنْ قَالَ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَلْفَأَ زَالَ هَمه وحزنُه وَكَرْبُه .

ومَنْ أَكْثَرَ من ذكرِهِ أَدَركَ ما يؤمِّلُهُ مِنَ العُلُومِ ، وأجرى الله على لِسانِهِ الحِكْمَةَ وصارَ يَنْطِقُ بما لم يكن يعلَم وتنبَعِثُ العلوم من قلبه على لسانه ، لأن الإبداع لايكونُ إلاّ عَن علمٍ . والله أعْلَم .

(١) الأحقاف: الآية ٩

# المارين الماري

#### (47)

( البَاقِ جُلُّ جَلالُه ) : هَو اسمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الله الحُسْنَى التي وردَتْ في حديثِ النبي عَلِيْكُ فِي أُولِ كَتَابِنَا .

ومعناهُ: أَنَّهُ حَى لا يموتُ مَوْجُودٌ بِذَاتِهِ موصوفٌ بالبَقَاءِ الْأَزَلِ . وقد وردتْ في القرآنِ الكريمِ آياتُ دالَّةُ عَلَى أنَّ الخَلْقَ يَفْنَى والخَلَاقُ باقِ :

فقال الله جلَّ جلاله : ( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبُّكَ ذُو الجَلالِ والإنْحَرَامِ ) (') .

وقال الله جَلَّ جلاله: ( كُلُّ شَيءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الحُكُمُ وَإِلَيهِ تُرْجَعُونَ )

وَلَقَدْ رَغَبَ اللهُ سُبحانهُ عِبادَهُ بالبَاقياتِ الصَّالِحَاتِ لَأَنَّهُ خَلَقَهُمْ لِلأَبَدِ مِنْ بَعْدِ النَّعْثُ .

فَإِذَا تَدَبَّرُتَ قَوْلُ اللهِ سبحانَهُ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ نَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنَّهُ سِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِين ﴾ (٣) .

وَتَدَبَّرُتَ قُولُه سُنجانَه: (قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا. اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَيتنَا اثْنَتَيْنِ فَاغْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهِلَ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ) (١) .

<sup>(</sup>١) الرخمن الآية ٢٧

علمتَ أَنَّ الإنسالَ خُلِقَ ليحَيْاً حياةً أَبَدِيَّةً في جَنَّةٍ وَنَعِيمٍ أُو في جَحيمٍ مُقَيمٍ . فَمَى اسْتَكُثَرَ مِنَ الباقِياتِ الصَّالَحِاتِ فَقَدْ فَازَ .

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَيزيِدُ الله الله الله عَدَوْا هُدَى وَالبَّاقِيَاتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبُكَ ثُوَاباً وَخَيْرٌ مَرَدًا ) (') .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اسْتَكْثِرُوا مِنَ البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ ، قيلَ : وَمَاهُنَّ يَارَسُولَ الله ؟ قالَ : التكبير والتَّهليلُ وَالتَّسْبيحُ والحَمْدُ للهِ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَا عَلَا عَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَا عَالَ : التكبير والتَّهليلُ وَالتَّسْبيحُ والحَمْدُ للهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَا بَالله ) .

واه أحمد وأنو على والنسائي وال حماد والحاكم عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه وحَظُّ العبدِ من السيمِ رَبِّهِ ( الباقي جَلَّ جلالُه ) أَن يُخْلِصَ عِبَادَتَهُ للهِ الباقي سُمحانَه لِيُحْبِيهُ حَياةً فِي دُنْيَاهُ وآخِرَتِهِ .

وقالوا: مَنْ ذَكَرَهُ أَلفَ مرة فإنَّه يَتخَلَّصُ مِنْ ضُرُّهَ ، ومَن قالَ مائةً مَّرةٍ ياباقي كانت أعمالُه مقبولَةً ، وَمَن استدامَ عليه بعدَدِهِ بإثْر كلَّ فَرِيضَةٍ وكانَ في مرتَبَةٍ لا يُعَزُلُ عها وَلوْ احتَمَعَ عليهِ الثَّقَلانِ .

والله أعلم .

(١) مريم . الآية ٧٦

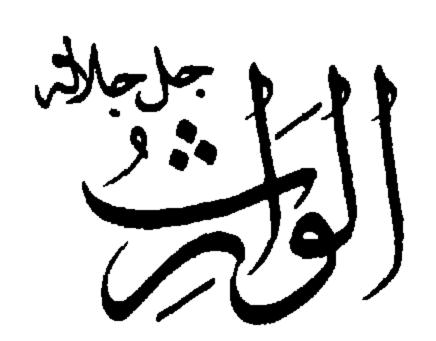

#### (qv)

( الوَارِثُ ١١ جَلَّ جلاله ) : ومعناه هو الذي يرجع إليه ملكُ السَّمَواتِ والأرض عدَ فناء خلقهِ لأنَّ كُلِّ مَولُودٍ سيمُوتُ . وكُلُّ مَنْ يُموتُ يُورَّثُ ، وهو جلَّ جلالُه واحِدٌ حَيُّ لايموتُ يَرِ ثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها وَهُوَ خيرُ الوارِثِين .

فقال الله جلُّ جلالُه :( وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنَمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُولَ )(٢) .

وقال الله جلَّ جلاله : ﴿ وَزَكَرِيًّا إِدْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرِ الوَّارِثِين ﴾ ") .

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِشْتَهَا فَتِلْكَ مَساكِبُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلْبِلاً وَكُنَّا نَحْنُ الوَارِثِينَ )(١) .

ولمَّا كَانَ العبادُ يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً نَبَّهَهُمُ اللهُ بأنه هُوَ خير الوارِثِين . وقد وردتُ في القرآنِ الكريم آياتُ دَالَّةٌ عَلى أَنَّ للهِ مِيرات السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ ثُمَّ لَيْفُخُ في الصُّورِ وَيَبْرُرُ إلَيْهِ خَلْقُهُ فيقُولُ لَهُمْ أَنَا المَلِكُ فَأَيْنَ المُلُكُ فَأَيْنَ المُلكُ اللهُ المَلِكُ فَأَيْنَ المُلُكُ اليومَ ؟ فَيُجيِبُ نَفْسَهُ للهِ الواجِدِ القَهَّارِ .

<sup>(</sup>١) وقد ورد في القرآن الكريم اسم ( الوارث حل حلاله ) ثلاث مرات : في الحجر ، والأسياء ، والقصص مرة مرة . (٢) الحجر : (٢) الحجر : (٣) الأسياء . الآية ٨٩

فقال الله جَلَّ جَلالُه : ( وَللهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )(١). وقال الله جلَّ جلالُه : ( إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ )(١) . وقال الله جلَّ جلالُه : ( يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ للِكُتُّبُ كَمَا بَدَأْنَا أُولَ وَقَال اللهُ جلَّ جلالُه : ( يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ للِكُتُّبُ كَمَا بَدَأْنَا أُولَ . خُلْقِ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ )(١) .

وقالَ اللهُ جلَّ جلالُه : ( وَمَاقَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَومَ القِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيمَينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ )(١) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لَايَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شيءٌ لِمنِ المُلْكُ اليومَ اللهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ )(٥٠) .

وَلَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى المؤمِنينَ إذْ بَعثَ فيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِم وأُورُثَهُم كِتَابَة وذَكَرَهُم بأنَّ الأَرْضَ يُورِثُها مَنْ يستاءُ من عبادِه ، وَاصطَفى منهُمْ خُلَفاءَ وأُورِثهم الأَرْضَ .

وقال الله حلَّ جلاله : ( هُوَ الذَّي بَعَثَ في الأُمُّيِّينَ رسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ويُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ ) (٢) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( ثمَّ أُورثْنَا الكِتَابَ الذين اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادنِا )(٧) .

وقال الله جلَّ حلالُه : ( إِنَّ الأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالعَاقِبَةُ للمُتَّقِينَ ) ٨٠ .

وقال الله حلَّ حلاله : ( وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضِ يرثها عبادى الصالحون إن في هدا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عامدِينَ ) (٥) .

وفي هذه الآية إشارةٌ خَفِيَّةٌ وذكرى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَو أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ . فالمؤمِنُون وَالكافرُونَ كلِّ مِنْهُمْ وَرِثَ قِسماً مِن الأرض .

<sup>(</sup>١) أَلُ عَدِالَ \* الأَيَّة ١٨٠

<sup>(</sup>٤) الزمر: الآب ٧٧

۷۱) فاطر الآیه ۳۲

<sup>(</sup>۲ مرتم الآية .: (۵) غافر الآية ١٦

<sup>(</sup>٨) الأعراف الآية ١٢٨ (٩)

<sup>(</sup>٣) الأسياء: الآية ١٠٤ (٦) الحمعة الآية ٢ (٩) الأساء الآية ١٠٥

فقال الله جلَّ جلالُه: ( فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعْيُونِ . وَكُنُوزٍ ومَقَامٍ كَرِيمٍ . كَذَلَكَ وَأُوْرَثْنَاهَا بَنِي إسرائِيل ) (١).

وقال الله حلَّ جلاله : ﴿ وَأُورَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَوُّوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرًا )(٢) .

وأمّا الذينَ أورَثُهُم الأرضَ فَهُمْ عِبَادُ الله الصَّالِحُونَ المُتَّقُونَ الذينَ مَكَّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارْتَضِي لَهُمْ ، الدينَ هُمْ رَاضُونَ بقضائِهِ وَقَدَرهِ المُنَفَذُونَ مَشيئتَه هُمُ الخُلْفَاءُ .... ثمَّ أُورَثُهُمُ الجَنَّةَ .

وقال الله جل جلاله : ( وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذينَ مِنْ قَبْلهِمْ وَلِيمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدُّلَتُهُمْ مِنْ بعد خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً )٣٠).

وِقالَ اللهُ حَلَّ جَلالُه :( وَقَالُوا الْحَمْد لله الذي هَدَانَا لِهذَا وَمَاكُنَّا لِمَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله . لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبُّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تَلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها مما كُنْتُم تَعْمَلُونَ )(١).

وحَظُ العبْد مِن اسمِ رَبِّهِ ( الوارث حلُّ جلالُه ) أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ رَبُّهُ حَق عِبَادَتِهِ عَسَى أَنْ يَجْعَلُهُ مِنَ الدينَ أُورَثُهُمُ الْأَرْضَ يَتَبَوَّأُ مِنَ الحَنَّة حَيْثُ يَشَاءُ.

وقالُوا : إذا دكرَهُ متحيرٌ ألفا بينَ المَغْرِب والعِشاء رَالَتْ حَيْرتُهُ . وهُوَ دُعاءٌ لمنْ لا دُرِّيَّة لهُ : ( رَبِّ لاتَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الوَارِثِينَ ) ٥٠).

وقالوًا منْ قرأهُ مائةً مرَّةٍ قبْل طُلُوعِ الشَّمْس لمْ يضُرُّهُ سَنَىءٌ في جَسَدِهِ في حَيَاتِهِ وَبَعَدَ مَماته وهُوَ مِنَ الأسرار المَخْزُونَةِ .

والله أعلم .

(١) الشعراء . الآية ٥٩

(٢) الأحراب : الآية ٢٧

روم الأعراف : الآية عو (ه) الأسياء الآية ٨٩

(4) الور: الآية دد



#### (91)

( الرَّشْبِيدُ حلَّ حلالُه ) هو اسمٌ من أسماء الله الحُسى التي وردَّتْ في حديثِ النبي مثلِقةِ في أوَّل كتابنا .

ومعناه : الحكيم في أفعالِهِ وأقوَالِهِ . المُدَبَّرُ للأمورِ أَحْسَنَ تدبير من غير مُشير أَوْ وزير وهو الهادي إلى سبيل الرَّشادِ .

وفد وردت في القرآن الكريم آيات دالَّة على أنَّ الله يَهَبُ الرَّشْدَ لَمَنْ يشاء مِنْ عِبَادِهِ لِيبِينوا للنَّاسِ بأنَّ اللهُ قَدْ أرادَ بهِمْ رَشْداً . وأنَّ الله هُوَ الهادِي للرَّشْدِ . عِبَادِهِ ليبِينوا للنَّاسِ بأنَّ الله قَدْ أرادَ بهِمْ رَشْداً . وأنَّ الله هُوَ الهادِي للرَّشْدِ .

وقال الله جلَّ حلاله : ( وَلَقَدْ آتَيْنَا إبراهيْمَ رشده مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالَمِينَ ) (١٠ . وقال الله حلَّ حلاله : ( وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَحِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْسُدُونَ ) (١٠ .

وقال الله جلَّ جلاله : ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَينَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَنْ يَكُفُرُ الطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالعُرْوَةِ الوُثْقِي لاانفصامَ لها )"، .

(٣) البقرة: الآية ٢٥٦

(٢) القرة: الآية ١٨٦

(١) الأنبياء الآية ١٥

وقال الله جلَّ جلالُه : ( مَنْ يَهْدِ فهو الله المُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لهُ وَليَّا مُرْشِداً )(١) .

وقال الله جلُّ جلالُه : ﴿ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولِئكَ تَحَرُّواْ رَشَداً ﴾ ٢٠ .

وكذلك وصنفَ الله سبحانَهُ القرآنَ الكريمَ بأنَّهُ يَهْدِي إلى الرُّشْدِ ، وأثنى عَلى الديلَ يَدْعُونَ إلى الرُّشْدِ اللهِ سَبيلِ الرُّشْدِ إلى سَبيلِ الوَّشْدِ إلى سَبيلِ العَلَى .

فقال الله جلَّ جلاله : ( فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرآناً عجباً يَهْدي إلى الرَّشْدِ فآمَنَا بِهُ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً )(٣) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَقَالَ الذي آمَنَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلِ الرَّسَادِ ) " . وقال الله جلاله : ( وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلِ الرشد لَايَتَّخِدُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلِ الرشد لَايَتَّخِدُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلِ الغَيِّ يَتَّخِدُوهُ سَبِيلاً وَانْ يَرَوْا سَبِيلِ الغَيِّ يَتَّخِدُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهُ يَتَّخِدُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وقال الله حلَّ حلالُه : ( فَاتَّقُوا اللهَ وَلاَتُحروبِ فِي صَيْفِي أَلَيْسِ مِنْكُمْ رَجُلُّ رَشِيدٌ ) (٠٠) .

وَمِنْ نعمةِ الله على عبادِهِ أن علَّمهمْ مَايَدْعُونهُ بِهِ .

وقال اللهُ جلَّ جلالُه :( رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَخْمَةً وَهَىءُ لَمَا مَنْ أَمْرِنَا رَشُداً )(٧) .

وقال الله جلَّ حلاله :( واذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسَيِتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينَ رَبِّي لأَقُرِبَ مِنْ هَذَا رَشَداً ) (٨).

وحظُ العبدِ من اسم ربهِ ( الرَّشيد جلَّ حلالُه ) أَنْ يُرْشِدَهُ رَبَّهُ لما فيهِ رُشدهُ ويجعلَه من الرَّاشِدِين .

وقالوا: يذكرُ مائةً مرَّةٍ بعدَ العشاء للهدايَةِ إلى الصَّواب. والله أعلم.

و ١) الكهف: الآية ١٧ (٢) الجن الآ

(٤) عامر: الآية ٢٨

(٧) الكهف الآية ١٠

(٢) الجن . الآية ١٤

(٥) الأعراف الآية ٢٤٦

(٨) الكهد ٠ الآية ٢٤

٣) الجن - الآية ٦ (٦) هود - الآية ٧٨



(99)

( الصَّنُورُ حَلَّ حَلالُه ) : هو اسمٌ من أسماء الله الحُسسى التي وردتْ في حديثِ النَّتَي عَلِيْكَةً فِي أُوِّلُ كَتَاسًا .

> ومعناه : أنه لايُعخّلُ بالعُقوبة على من عصاهُ فهُو يُمْهِلُ ولا يُهملُ . وقد وردت في القُرآن الكريم آياتٌ دالَةٌ على دلك :

فقال الله حلّ حلاله :( ولوْ يُؤاخدُ الله النّاس بما كسبُوا ماثرك عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دائة ولكنْ يُؤخّرُهُمْ إلى أحلِ مُسمّى )(١) .

وقال الله حل حلاله :( ولقد استُهْرَى، بُرسُلِ منْ قَبْلِكُ فأَمْلَيْتُ للَّدِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَحَدْتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عَفَاتِ )(\*) .

وَقَالَ الله حَلَ حَلالُه : ( وَكَأَيِّنُ مِنْ قَرِيةٍ أَمُلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ تُمَ أَخَذُتُهَا وَإِلَيَ المصيرُ ) "ا .

وقال الله حلَّ حلاله :( والدين كدنوا بآياتها سستدرخهم من حيْثُ لايعْلمُونَ ، وأُمْلَى لَهُمُ إِذَ كَيْدَى متينٌ ) أَ ا

وقال الله حلَّ حلاله ﴿ ورَبُك العَمُورُ دُو الرَّحْمة لُوْ يُؤَاحِدُهُمْ مَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ العَداب للَّ لَهُمْ مُوعَدِّ لَنْ يَحَدُوا مَنْ دُوبَه مُؤْثِلًا ﴾ ﴿ ٢٠) .

(٢) المرعد الآية ٢٢ (د) مونلا لن يحدوا محيصاً عنه ولاملجاً

دا) فاطر الأنة ٥٤

وع) الأعراف الآية ١٨٢

١٦) الكهف الآية ١٨٥

ولقَد أمر الله سبحانَهُ رُسُلَهُ بالصَّبرِ عَلَى مَاكُذَّبُوا وَأُوذُوا.

فقال الله جلَّ حلاله: ( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا العزَم مِنَ الرُّسُلِ وَلَاتَسْتَعْجِلَ لَهُمْ )(').

وقال الله حلَّ جلالُه : ( وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَنَرُوا على مَاكُذَّبُوا وَأُودُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلْمَاتِ الله وَلَقَدْ جاءكَ مِنْ نَبَإِ المُرْسَلِينَ ) (١) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهَ وَلَاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُ فِي ضَيْقِ ممَّا يَمْكُرُونَ ﴾ (٢) .

وكذلكَ أَمَرَ اللهُ عبادَهُ المُؤمِيينَ بأنْ يَسْتَعيِنُوا باللهِ ويَصْبِرُوا وَيُصابِرُوا: فقال الله جلَّ حلالُه: (يَاأَيُّهَا الذَّيِنَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )(١٠).

وقال الله جلَّ جلالُه: قَالَ مُوسَى لِقِوْمِهِ: ( اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ للهِ يُورِثُهامَنْ يَشْنَاءُ مِنْ عِنَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلمتقَّيِنَ(٥).

وَلَقَدَ عَرَّفَ اللهُ عِبَادَهُ الصَّابِرِينَ بِأَنَّ (عَلَيْهِمْ صَلَوَات مِنْ رَبِّهِمْ ورَحْمَةٌ)، وأنَّ اللهَ مَعَهُمْ ، وَأَنَّهُ يُحِبُّهُمْ وَأَنَّ لَهُمْ الحِنَة .

فقالَ الله جَلَّ حلاله: ( ولَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيءٍ مِن الْجَوْفِ والْحُوعِ وَنَقْصِ مِن الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَنَشِّرِ الصَّابِينَ الذَّينَ إِذَا أَصَابِتُهُمْ مُصِيبةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولِئِكَ هُمْ المُهْتَدُونَ ) (١) .

وقال الله جلَّ حلاله : ( إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَحْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ) (٧) . وقال الله جلَّ جلاله : ( وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ) (٨) .

(١) الأحقاف · الآية ٣٥

(٤) آل عمران : الآية ٢٠٠

(٧) الزمر: الآية ١٠

(٢) الأنعام . الآية ٢٤

(٥) الأعراف . الآية ١٢٨

(٨) الأنمال: الآية ٢٤

(٣) المحل : الآية ١٢٧
 (٦) المقرق . الآية دد١

وقال الله جلَّ جلالُه : ( فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ' اسْتَكَانُوا وَالله يُحِبُ الصَّابِرِينَ ) (١) .

وقال الله جلّ جلاله : ( ولَيَجْزِينُ الذّينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ )(٢) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَالذينَ صَبَرُوا الْبِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسنَةِ السَيَّةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبى الدَّارِ ، جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ومَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرَيَّاتِهِمْ وَالمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِنْ كُلِّ بَابٍ ، سَلامٌ عَلَيْكُمْ بما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبى الدَّارِ ) (٣) .

فهذه الآية من الآيات الجامعة لمكارِم الأخلاقِ.

ومن فضلِ اللهِ على عبادِهِ الصَّالِحينَ وليُتمَّ نعمتَه عليهمْ أَنْ علَّمَهُمْ دعاء وقال الله جلَّ جلاله :( رَبَّنَا أَفْر غُ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسلمِينَ )(١) .

فَتَدَبَّرُ قُولَ الله تعالى في هاتين الآيتين فإنَّ الله أثنى على عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِه ( سُلَيْمَان وَأَيُّوب ) عليهما السلام بثناء واحد . ( نِعْمَ العبَد إنّه أُوَّابُ ) .

فقال الله جلُّ جلالُه: ﴿ وَوَهَبْنَا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابٌ ﴾ • •

وقال الله جلاله: عن عبده إيوب إنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابٌ ) (١) .

فإذا أَقَامَكَ الله في مقام الشُّكْرِ فكن مِنَ الشَّاكِرِينَ وَإِنْ أَقَامَكَ في مَقَامِ الصَّبْرِ ، فَكُنْ مِنَ الصَّابِرِينَ .

ولقد أعطى الله مسبحانَه عبده سليمان عليه السلام ماقصَّهُ علينا في كتابه الكريم :

(١) آل عمران: الآية ١٤٦

(٤) الأعراف : الآية ١٢٦

(٢) النحل: الآية ٩٦

(ه) ص : الآية .٧

(٣) الرعد: الآية ٢٢

(١) ص : الآية ٤٦

قال الله جلَّ جلاله: (وداوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً )(١).

وقال الله جلَّ جلاله: ( وَلِسُلَيْمَانَ الرِيحَ غُدُوهاَ شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسُلْنَا لَهُ عَيْنَ القطْرِ وَمِنَ الجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بإذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كالجَوَابِ وَقَدُورٍ واسِيَاتٍ اعْمَلُوا آل داوُدَ شُكْراً وقليلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ )(٢).

وقالَ الله جلَّ جلاله: ( فَسَحَّرْنَا لَهُ الرَّيِحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ . وَالشَّيَاطِينَ كلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ . وآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ في الأَصفادِ ، هَذَا عَطَاوُنَا فامن أَوْ أَمْسِكُ بغيرِ حِسابٍ ، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لِزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ )(٢) .

وقال الله جُلَّ جلاله: ( وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَالْوَتِينَا مِنْ كُلِّ شَيء إِنَّ هذا لَهُوَ الفَضْلُ المُبِينُ. وَحُشِرَ لسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتُوا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا البَّنْ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ لَا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَتَبَسَّمَ النَّمْلُ الْأَيْمُانُ وجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَتَبَسَّمَ النَّمْلُ الْمُعْمَانُ وجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَتَبَسَّمَ هَاجِكًا مِنْ قَوْلِها وَقَالَ: رَبُّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التَّي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالدَيْ وَالدَيْ وَاللَّهُ وَالَا وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُونُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَى وَعَلَى وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللّهُ وَال

وأمَّا مَاقَصَّهُ عَلَيْنَا عَنْ عَبْدِهِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ في كِتَابِهِ الكريم:

فقالَ الله جلَّ جلاله: ( وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَابِهِ مِنْ ضُرَّ وآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عَيْدِنَا وَذِكْرَى للعُابِدينَ )(٥).

وقال الله جَلَّ جلالُه: ( وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بنُصْبِ وَعَذَابٍ. ا(كُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلَّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ

(١) الأنبياء: الآية ٨٨

رع) اعمل: الآية ١٦

(٢) سبأ: الآية ١٣

ره) الأنبياء: الآية ٨٣

(٣) ص: الآية ٣٦ - ٤٠

وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكرَى لأولى الأَلْبَابِ . وَنُحذ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ٧٠٠ .

فَقَدُرْ قُولَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ : ( سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَإِذَا أَعْطِيتَ الْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَأَعْطِيتَهَا فِي الآخِرةِ أَفْلَحْتَ ) .

رواه الترمدي وابن ماحه عن أنس رضي الله عنه

وقالُوا: مَنْ ذَكَرَ الصَّبُورَ مائة مرَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَمْ تُصِبْهُ نَكْبَةٌ وَمَنْ أَكَيْر من ذكره رَزَقَهُ اللهُ النباتَ عِنْدَ المصائِبِ ، وهو يصلُحُ ذِكراً لأهل المجاهداتِ مادامُوا في تحمُّل مشاق الأعمالِ .

فانظر إلى ختام أسماء الله تعالى باسمِهِ ( الصَّبُور جَلَّ جلالُه ) فَإِنَّهُ جَلَّ جلالُه ) صَبُورٌ عَلى عِبَادِهِ وإنْ عصوره وهو يُوافِقُ اسمَه ( الرحمن جلَّ جلالُه ) التي وسِعَتْ رحمتُه كل شيءٍ في الدُّنيا والآخرة . والله يقولُ الحَقَّ وهو يهدي إلى صراطٍ مستقيم وصلى الله على سيِّدنِا محمد وآلِهِ وصحبِهِ أجمعين .

وفي ختام اسماء الله الحُسنى اسم ( الرَّبِّ ) جلَّ حلالُه :

<sup>(</sup>١) ص: الآية ٤٣ – ٤٤

### الرّب جل جلاله

( الرَّبُّ جَلَّ جلالُه ) : هو اسمٌ من أسماءِ الله الحُسنى التي وردَتْ في حديثِ النبي عَلِيْكِ في روايتَي ابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه .

ومعناه : مُرَبِّي كُلِّ شيء وخالقُه ومالكُه والقائم على حفظِه واللطيف به ، رب السمواتِ والأرضِ ومابينهما وماتحتَ الثرى .

وقد وردَ في القرآنِ الكريم اسم ( الربّ جلّ جلاله ) أكثرَ عدداً من جميع أسماءِ الله الخسنى ما سوى اسم الله جلاله ، وقد سمّى الله نفسنه بأنّه رَبُّ العَالمِين :

فقال الله جلُّ جلاله : ﴿ إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العالمين )(١) .

وَلَقَدَ حَمدَ اللهُ نفسهُ قَبل أَنْ يَحْمدُه خلقه.

وقالَ اللهُ جلُّ جلالُه :( الحَمْدُ للهِ رَبِ العالَمِين )(١) .

وقال الله جلَّ جلاله : ( فَلِلَّهِ الحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَب العالمِينَ وَلَهُ الكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ) ٢٠) .

وقال الله جلّ جلاله : ( إِنَّ رَبَّكُمُ الله الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُستَخرَاتٍ بأُمْرِهِ أَلَا لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُّ العالمين ع(١) .

(٣) الجاثية : الآية ٣٧

(١) القصص : الآية '٣٠ (٢) الفاتحة : الآية ٢

(٤) الأعراف: الآية ٥٤

ولقَدْ أَرْسَلَ اللهُ رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبَهُ لِيَدْعُوا النَّاسَ إِلَى رَبُّ العالمينَ .

فقال الله جلّ جلاله على لسانِ رسولِه نوح عليه السلام: (قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكُنّي رَسُولَ مِنْ رَبِّ العالمِينَ أَبَلّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَالا تَعْلَمُونَ )(١).

وقال الله جَلَّ جَلالُهُ على لِسَانِ رَسُولِهِ هُودٍ عليه السَّلامُ: ( قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي مَنَاهِ وَلَكِنِّي رَسُولُ مِنْ رَبِّ العالمِين . أَبَلُغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِيحٌ أَمِينٌ )(٢) .

وقال الله جلَّ جلالُه على لسانِ رسولِهِ مُوسى عليه السلامُ: ( وَقَالَ مُوسى يَافِرْعُونُ إِلَى اللهُ جَلَّكُمْ إِلَى اللهُ إِلَّا الحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِسُولٌ مِنْ رَبُّ العالمِينَ . حَقيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلى اللهِ إِلَّا الحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَينَةٍ مِنْ رَبُّكُمْ ) (٣) .

وقال الله جلّ . جلاله : لموسى وهارون ( فأتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ ) (١) .

وهُو الله جلّ جلاله: (رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ )(٥) .

وهو اللهُ جَلُّ جلاله : ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأُوَّلِينَ ﴾ ٢٠ .

وهو انتُهُ جلَّ جلالُه ( رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ )(٧) .

وقال اللهُ جلُّ جلالُه : ( وَسُبْحَانَ اللهِ رَبُ العالمِين ) (^) .

وقال الله حلَّ جلاله : ( فَلَا أَفْسِمُ بَمَوَاقِعِ النَّجُومِ ، وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظَيمٌ ، وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ . إِنَّهُ لَقُرآن كَرِيمٌ . في كِتَابٍ مَكْنُونٍ . لَايمَسَّهُ إِلَّا المُطَهِّرُونَ ، تَنْزِيلُ مِنْ رَبِ العالمينَ ) (١) .

(١) الأعراف : الآية ٦٢ (٢) الأعراف : الآية ٦٨

(٤) السّعراء: الآية ٦٠ (٥) الشعراء: الآية ٢٤

(٧) السّعراء: (ية ٢٨ (٨) الحل: الآية ٨

(٣) الأعراف : الآية ١٣٠

(٦) الشعراء: الآية ٢٦

(٩) الواقعة : الآية ٧٥

وقال اللهُ جلُّ جلالُه : ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا القُرآنُ أَنْ يَفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْديقَ الذي بَيْنَ يَدَيه وَتَفْصِيل الكِتَابِ لَا رَبْبَ فِيه مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ ) (١) .

فَبَلُّغَ الرُّسُلُ قَوْمَهُمْ بِأَنَّهُم أَسْلَمُوا وُجُوهَهُمْ للله رَبُّ العالمِين، وَبَيَّنُوا لَهُمْ بأنّ اللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وهو غني عنِ الْعَالَمِينَ ، وَ لَا يُرِيد ظُلْماً للْعَالَمينَ ، وَحَذَّرُوهُمْ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العالمين .

فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلالُه : ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالحينَ. إذْ قَالَ لَهَ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبُ العالمينَ ) (٢) .

وقال الله جلّ جلاله : ( قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الهُدى وَأْمِرْنَا لِنُسْلِم لِرَبّ العَالمينَ )(٣) .

وقال الله جلُّ جلاله : ( قُلْ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي اللهِ رَبُّ

وقال اللهُ جلُّ جلالُه : ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ العالِمينَ ﴾ (٥).

وقدْ أمرَ اللهُ عبادَهُ أَنْ يسبِّحوا بحمدِ رَبِّهِمْ ليلاً ونهاراً في صلواتهِمْ في رُكُوعِهِمْ وَسُجُودِهِمْ وَقَعُودِهِمْ شَكُراً على آلاء رَبُّهم عليهم ليَزيدَهُم مِنْ فَضلِهِ .

فقال اللهُ جلُّ جلالُه: ( وَاصْبرُ لِحُكْمِ رَبُّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبُّحْ بِحَمْدِ رَبُّكَ حينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبُّحُهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ )(٦).

وقال اللهُ جلَّ جلالُه : ( فَسَبِّحْ بحَمْدِ رَبُّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتى يَأْتِيكَ اليَفِينُ )(^).

وقال اللهُ جلَّ جلالُه : ( وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى )(١).

(١) يونس: الآية ٣٧

رعى الأنعام : الآية ١٦٢

(٧) الحجر: الآية ٩٨

(٢) البقرة: الآية ١٣١

ره) غافر: الآية ٦١

(٨) طه : الآية ١٣٠

(٣) الأنعام : الآية ٧١

(٦) الطور: الآية ٩٤

وقال الله جلَّ جلاله : ( فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) (١) . وقال الله جلَّ جلاله : ( سَبِّع اسْمَ رَبِّكَ الأعلى ) (٢) .

ولقد كانت الرسُلُ يَدْعُونَ ربهم باسمِهِ الرب أكثرَ ممَّا يَدْعُونَه بأسمائه الحُسنى . وقال رسولُ الله عَلِيَةِ : ( مَاقَالَ عَبُدُ قَطُ يا رَبُ ثلاثاً إلَّا قال الله كَيْنَا عَبْدِي فَيْعَجُلُ الله مَاشَاءَ وَيَؤُخَّرُ مَاشَاءَ ) .

رواه الديلمي عن أبي هريرة رضي الله عه

دُعاءُ أَبِينَا آدَمَ وَأَمنَا حَوَّاءَ عليهما السلامُ: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لِنَا وَتَرَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاسِرِينَ ﴾(٢) .

دُعاءُ نُوحٍ عليه السلامُ : ( فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ )(١) . دُعاءُ هُودٍ عليه السَّلامُ : ( إِنِّي تَوَكُلْتُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَبَّكُمْ مَامِنْ دَابَةٍ إِلَّا هُوَ

آخِذُ بِنَاصِيَتِهِا إِنْ رَبِي عَلَى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ )(٥).

دُعاءُ صالح عليه السَّلامُ: ( إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مجيبٌ )(١).

دُعَاءُ لِوطٍ عليه السَّلامُ : ﴿ رَبُّ نَجْنَى وَأَهْلَى مِمًّا يَعْمَلُونَ ﴾ • •

دُعاءُ إِبرَاهِيمَ عليه السلامُ : ﴿ رَبُّ اجْعَلْنَي مُقَيِمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرَيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَلَّلُ دُعَاءِ . رَبَّنَا اغْفِرْ لِي ولِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحسابُ )(٨)

دُعاءُ إِبْرَاهِيَم عليه السَّلامُ: ( رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِمَانَ صِدُقِ فِي الآخرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ، وَاغْفِرْ لأَبِي إنَّهُ كَانَ مِنَ الشَّالِينَ صِدُقِ فِي الآخرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ، وَاغْفِرْ لأَبِي إنَّهُ كَانَ مِنَ الشَّالِينَ مِنْ أَتِي اللهَ بِقَلْبِ الضَّالِينَ . وَلَا تُحْزِنِي يُبْعَثُونَ . يَوْمَ لاينْفَعُ مَالَ وَلَا بَنُونَ إلا مَنْ أَتِي اللهَ بِقَلْبِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

(١) الواقعة : الآية ٧٤

(٤) القَمر: ألآية ١٠

(٧) الشعراء: الآية ١٦٩

(۲) الأعلى : الأية ١

(c) هود : الآية <sup>7</sup>د

(٩) الشعراء: الآية ٨٣

(٣) الإُعراف : الآية ٢٢

(٣) هود : الآية ١١

(٨) إبراهيم : الآية ٤٠

دُعاءُ إبراهيم وإسماعيلَ عليهما السلامُ: (رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العلِيم . رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )(١) .

دُعاءُ يعقوب عليه السلام: (قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحيمُ )(١).

دُعاءُ يوسفَ عليه السَّلامُ: ( رَبِّ قَدْ آتَيْتَني مِنَ المُلْكِ وَعَلَّمْتَني مِن تَأْوِيلٍ الْأَخَادِيِث فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيئ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّني مُسْلِماً وَالْجَفْي بِالصَّالِحِينَ )(٢).

دُعاءُ شُغيب عليه السَّلامُ: ﴿ وَسِعَ رَبُنَا كُلَّ شَيءٍ عِلْماً عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَعْ بَيْنَنَا وَبِيْنَ قَوْمِنَا بِالحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الفَاتِحِين ﴾(١) .

دُعاءُ مُوسى عليِه السَّلامُ : ( فَقَالَ رَبُّ إِني لِما أَنْزَلْتَ إِليَّ مِنْ خَيرْ فَقيْر )(٥) .

دُعاءُ موسى عليه السَّلامُ : ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسَرَّ لِي أَمْرِي وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هارون أخي )(١) .

دُعاءُ دواد عليه السلامُ: ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابٍ )(٧) .

دُعاءُ سليمانَ عليهِ السَّلامُ : ( قَالَ رَبُ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَأَ لايَنْبَغي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ )(٨) .

دُعاءُ أيوب عليه السلامُ: ( وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِي مَسَّنيَ الضَّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ )(١).

(١) البقرة : الآية ١٢٧

(؛) الأعراف : الآية ٨٩

(٧) ص : الآية ٢٤

(٢) يوسف: الآية ٨٨

(٥) القصص : الآية ٤٤

(٩) الأنبياء: الآية ٨٣

(٣) يوسف : الآية ١٠١

(١) طه : الآية ٢٥

(٨) ص: الآية ٢٥

دُعاءُ زكرِيًّا عليه السلامُ: ( قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ العَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقيا ) (١).

دُعَاءُ زَكْرِيًّا عليهِ السَّلامُ : ( رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرَدًا وأَنْتَ خَيْرُ الوَارِثِينَ ) (٢) .

ومن عَظِيمٍ فَضْلِ اللهِ على عِبَادِهِ أَنْ عَلَّمَهُمْ أَدْعيةً يدعونَهُ بها:

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ رَبَّنَا آمَنَّا بَمَا أَنْزَلْتَ واتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهدِينَ ﴾ (٣) .

وقال الله سبحانه: ( رَبَّنَا لا تُزِعْ قُلُوبَنَا نَعْدَ إِذْ هَدَيتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ ) (٤) .

وقال الله سبحانه: ( رَبَّنَا لا تُؤاخِدْنَا إِنْ نَسيَنَا أَوْ أَخْطَأْنَا. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذينَ مِنْ قَبْلِنَا. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ. وَاعْفُ عَمَّا وَاعْفِرْ لِنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القَومِ الكَافِرِينَ )(٥).

وقال الله سبحانه: ﴿ وَقُلْ رَبِّ اعْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٠٠) .

وِقَالَ اللَّهُ سَبَحَانُه : ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكُّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ آلمُصِيرُ ﴾ (٧) .

وقال الله سبحانه: (رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قدير )(٨).

وقال الله سبحانه: ( وَقَضِى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً. إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَك الكِبرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌ وَلَاتَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَفُلْ اللَّهُ وَلَاتَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُ كَمَا رَبِيَانِي قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لهما جَمَاحَ الذَّلُ مِنَ الرَّحْمَة وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُ كَمَا رَبِيَانِي صَعِيراً ) (٩) .

(١) مريم : الآية ٤ (٤) الأسياء : الآية ٥٩ (٣) آل عمران : الآية ٥٣

(٤) آل عمران : الآية ٩ (٥) المقرة : الآية ٢٨٦ (٦) المؤمنون : الآية ١١٨

(٧) الممتحمة : الآية ٤ (٣) التحريم : الآية ٨ (٩) الإسراء : الآية ٢٤

وقال الله مسحانه: ( رَبُ أُوزِعْني أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضاهُ وَأَدْخِلْني بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ )(١).

وقال الله سبحانة: (رَبُّ أُوزِعْنَى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التَّى أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً ترضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ المُسْلِمِينَ )(١).

الحمدُ للهِ الذِّي هَدَانَا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلًا أَنْ هَدَانَا الله

ره) التمل : الآية ١٩

رم الأحقاف : الآية ١٥

#### وإليك

### منظومة أسماء الله الحسني،

#### لسيدي الدردير

فَحَمْداً لَمَوْلَانَا وَشُكُواً لِرَبِّنا أَقَمْتَ بِهَا الْأَكُوانَ مِنْ حَضَرَةِ الْغَنَا(٢) يَقِيناً يَقِينا الهَمّ وَالكُربَ وَالعَنا وَلُطْفاً وَإِحْسَاناً وَنُوراً يَعُمُّنا إلى خَضْرَةِ القُرْبِ المُقَدِّسِ وَاهْدِنا لِرُوحي وَخَلْصْ مِنْ سِوَاكَ عُقولْنَا وَسَلَمْ جَمِيعي ياسكلامُ مِنَ الضَّناد"). وَجَملُ جَنانِي يَامُهَيْمِنُ بِالمُنى (٤) وَبِالجَبِرِ يَاجَبِارُ بَدُّدٌ عَدُوَّنَا (٥) ويَاخَالِقَ الْأَكُوانِ بِالْفَيْضِ عُمَّنَا بِهَضَلِكَ وَاكْشِفْ يَامُصَوّرُ كُرْبَنَا وبِالقهرِ يَاقَهَارُ اقْهَرْ عَدُوَّنا وللرَّزْق يَارَزَّاقَ وَسَعْ وَجُدْ لَنَا

تَبَارَكُتَ () يَاأَللهُ رَبِّي لَكَ النَّبَارَكُتَ () بأسمائِكَ الحُسنى وأسرارها التي فَندْعوكَ يالله يامُبْدِعَ الوَرَى وَيَارَبُ يَارَحْمَنُ هَبْنَا معارفاً وَسِيرٌ يَارَحِيم العَالَمِينَ بِجَمْعِمَا ويَامَالَكُ مَلَكُ جَمِيعٌ عَوَالِمي وَقُدُّسُ أَيَا قُدُّوسُ نَفْسِي مِنَ الهوى ويامُؤْمِنٌ هَبْ لِي أَمَاناً وبَهِجَةً وَجُدُ لِي بِعِزٌ يَاعَزِيزِ وَقَوْةٍ وكبر شؤوني فيكَ يامتَكَبِّــرُ ويَابَارِيءُ احْفَظْنَا مِنَ الْخَلَق كُلُهِم وَ بِالْغَفْرِ يَاغَفَّارُ مَحِّصٌ ذُنُوبَنَا وَهَتْ لِي أَيَا وَهَاتُ عِلْماً وَحِكْمَةً

<sup>(</sup>١) تماركت: تعاطمت في البركات والحيرات المترايدة دبيا وأحرى ،

<sup>(</sup>٢) من حصره العني · أي حال كومك عنياً عما أوحدت من الأكوان وفي رواية في حضرة الصا أي أقست الأكوان ولم

<sup>(</sup>٣) قدس أيا قدوس: أي طهر يامظهر ومبره عن صفات الحوادث.

<sup>(</sup>٤) المؤمى: المصدق لأسيائه بالمعجرات أو المصدق لعباده المؤمين على إيمامهم وإخلاصهم، والحبان: القلب.

<sup>(</sup>٥) الحبر يطلق بمعنى القهر وهو المراد هنا ، ويطلق بمعنى الإصلاح ، تقول حبر الطبيب الكسر أي أصلحه .

وَبِالفَتَحِ يَاقَتَّاحُ عَجُلْ تَكُرُّماً وياقًابِضُ اقبضْنَا عَلَى خَيْرِ حَالَةٍ وَيَاخَافِضُ اخْفِضْ لِي الْقُلُوبَ تَحْبُباً وبالزُّهْدِ وَالتَّقْوَى مُعِزُّ أَعِزَّنَا وَنَفَذْ بَحَقِ يَاسَمِيعُ مَقَالَتي وَيَا حَكُم يَا عَدُل حَكُم قُلُونَا وَحُفّ بِلُطَّفِ يَا لَطِيفُ أَحِبّتي وَكُنَّ يَا خَبِيرٌ كَاشِفاً لِكُرُوبِنَا وَ بِالْعِلْمِ عَظَمْ يَا عَظِيمُ شُؤُونَنَا غَفُورٌ ، شَكُورٌ لَم تَزَلُ مُتفَضُّلًا عَلَى كَبِيرٌ ، جَلُّ عَنْ وَهْمِ وَاهِمٍ وكن لى حفيظاً ياحَفيظ من البكلا وَأَنْتَ غِيَاتِي يَاحَسِيبُ مِنَ الرَّدَى وَجُدْ يَاكُرِيمٌ بِالْعَطَا مِنْكَ وَالرضا رقِيبٌ علينا فاعفَ عنَّا وَعَافِنَا وَيَاوَاسِعاً وَسُعْ لَنَا العِلْمَ وَالعَطَا وَدُودٌ فَجُدْ بِالوُدُ مِنْكَ تَكُرُّما وَيَانَاعِثَ ابعَثْنا على خيرٍ حالَةٍ ويَاحَقُ حَقَقْنَا بِسِرٌ مُقَدَّس قَوِيٍّ مَتِينٌ قَوُّ عَزْمِي وَهِمَّتِي وَيَامُخْصِي الْأَشْياء يَامُبْدِيء الورَى أعِدْنَا بنُورٍ يَامُعِيدُ وَأَخْيِنَا مُميتُ أُمِتْني مُسْلِماً وَمُوخُـداً

وَبِالْعِلْمِ نُوَّرُ يَاعَلِيُم قَلُوبَنَا وَيَابَاسِطَ الأَرْزاقِ بَسْطاً لِرزْقِنَا ويارافِعُ ارْفَعْ ذِكْرَنَا واعْلِ قَدْرَنا وَذَلُلُ بِصَفْوٍ يَامُذِلُ نُفُوسَنَا وَبَصِّرٌ فُؤادِي يَابَصِيرُ بعَيْبنَا بعَدْلِكَ في الأشيا وبالرُّشْدِ قَوْنَا وَتَوَجُّهُمُوا بِالنُّورِ كَيْ يُدرِكُوا المُني وبالحلم خَلْقُ يَاحَليمُ نُفُوسنا وَفِي مَقَعَدِ الصِّدُقِ الأَجَلِ أَحلَّنَا فبالشُكر والغُفرانِ مولايَ حُصَّا فَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ عَن وصفِ من حنى مُقيتٌ أقِتناً حيرَ قُوتٍ وهَنَّنَا مَلاذِي يَاجَليلُ وَحَسْبُنا(١) وأنت وتزكيةِ الأخلاق والجُودِ والغنِي وَيَسُرُ عَلَيْنَا يامُجيبُ أَمُورَنَا حَكِيماً أَيْلُنَا حِكْمَةً منكَ تَهْدِنَا علَيْنا وَشُرُف يامَجِيدُ شُؤُونَنَا شَهِيدٌ فَأَشْهِدْنَا عُلاكَ بِجَمْعِنَا(١) وكيلٌ توكُّلْنَا عَلَسِيْكَ باكْفِنَا وَلَي حَمِيدٌ ليسَ إلّا لكَ الثَّنَا تَعَطَفْ عَلَيْنَا بِالْمُسَرَّةِ وَالْهَنَا عَلَى الدِّينِ يَامُحْيى الْأَنَّامَ مِنَ الفنا وَشُرُّفَ بِذَا قَدْرِي كَا أَنْتَ رَبُّنَا

 <sup>(</sup>١) الحسيب : هما الكافي من توكل عليه وتكون بمعنى الشريف الدي كل من دحل حماه تشرف وبمعنى المحاسب
 لعماده يوم القيامة .

ر٢) السهيد المطلع على الطأهر والباطن فيرجع لمعنى الرقيب . وأما قوله تعالى ( عالم العيب والشهادة ) فتسميته عيماً بالسبة لنا والكلّ شهادة عُده تعالى .

وَيَاوَاحِدٌ أَنْتَ الغَنسي وَيَاوَاحِدٌ فَرَج كُرُوبِي وَغَمَّنَا تَكِلْي لِنَفْسِي وَاهْدِنا رَبِّ سُبْلَنَا وَمُقْتَدِرٌ حَلَّصْ مِنَ العَيرِ سِرَّنا وأُحِرْ عِدَانا يَامُؤَخِّرُ بالعنسا مغير انتِهاءِ أَنْتَ في الكُلِّ حسبُنَا وَيابَاطِناً بالغَيْبِ لارلْتَ مُحْسِنَا فَبِالنَّصْرِ يَامْتَعَالِياً كُنْ مُعِزَّنا نَصُوحٍ بها تُمُحو عَظائم جُرْمِنَا عَفُوٌّ رَؤُوفٌ عَافِمًا وَارْأَفَنْ بِنَا وَيَاذَا الجَلالِ الطُفْ بِمَا فِي أُمُورِنا وَيَاجَامِعٌ فَاحْمَعْ عليكَ قُلُونَنَا وَيَامَانِعُ امْنَعُ كُلِّ كُرِبٍ يُهِمُّنا ويانافع انْفَعْنَا بأنْوار ديسنَا ىخبىك ياهادي وَقَوَمْ طريقَكا ويَابَاقِياً لِكُ أَبْقِنا فِيكَ أَفْنِنا رشِيدٌ فأرْشدُنا إلى طَرُق التَّنا وحسن يَقِيس يَاصَبُورُ وَوَفَنَا تَقَلُّ دُعانًا رِنَّنَا وَاسْتُحِبُ لِما وَحَقَقْ مها رُوجِي الْظَفَرَ عالمُسى مها دوْقي ولمسى وعَقَلْنَا وَركَّ بها نَفْسي وَفَرَّحْ كُرُوبَنا وحَسِّنْ لَهُ خِلْقِي وَخُلْقي مَعَ الهمَا وردْني موط الحُبِّ فيكَ تَفَنَّمَا بهِ سِرَّ البَقاء مَعِ العما ودَاوِ بِوَصْلِ الوَصْلِ روحي من الضِيَّا وسبرٌ ني على النَّهج القَويِمِ مُوحِّداً وفي حضرَةِ القَدْسِ المنيعِ أَجِلْنَا

وَيَاحَى يَاقَيُّسُومُ قَوْمٌ أَمُورَنَا وَيَامَاجِدٌ شَرَّفٌ بَمْحِدِكَ قَدْرَنَا وَيَاصَمَدٌ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ لا وياقادِرُ اقْدِرْنَا على صَدْمَةِ العدِا وَقَدُّمْ أَمُورِي يَامُقدُّمُ هَيْبَةً ياأُوِّلُ مِن عَيرٍ نَدْءٍ وَآخِرُ وباظَاهِراً في كُلِّ سَنِيءٍ شؤونهُ وَيَاوَالِما لَسْنَا لِغَيرك مَتْمِي ويارَّ ياتَوَّابُ حُدْ لِي بِتَوْبَةٍ وَمُنْتَقَمٌ هَاكَ انْتَقِمْ مِنْ عَدُونا ويامَالِكَ المُلْكُ العَظِيم بِقَهرِهِ ويامُ قَسِطٌ بالاستقامةِ قُونَا غنى وَمُعْنى، واعْبِنَا بِكَ سَيِّدِي وياضار صر المُعتدين بظلمِهم ويائورُ مؤرِ ظاهِري وسرائري بديعٌ وأتحفنا بُدائعٌ حكمةٍ وْيَاوَارِتَا وَرَّثْنِي عَلْمَا وحَكْمَةً وأفرع عليها الصَّر بالتُّكُر والرَّصا بأسمائك الحسبى دغوباك سيدي بإسرارها عمَّرٌ فُؤَادِي وَظاهري وبوَّرُ مها سمْعِي وتسَمَّى وناظِري ويسرُ بها أَمْرِي وقوِّ عرَائمي وَوسِّنُ بها علَّمي ورِرْقِ وهِمَّتي. وهَتُ لِي مها حبّاً حليلاً محمّلاً وَهَبُ لِي أَيِا رِنَّاهُ كَشَّهَا مُقَدَّساً وَجُدُ لِي بحمْعِ الحمْعِ فضلاً وَمِنَّة ومُنَّ علينَا ياوَدُودُ بجَذْبِ بِهَا نَلْحَقُ الْأَقْوَامَ مَنْ سارَ قَبْلَنَا وَصَلِّ وَسَلَّمْ سيِّدي كُل لَمْحَةٍ عَلى المصطفَى خيرِ البرايا نبِينَا وصَلَّ عَلى الأملاكِ والرُّسْلِ كُلِّهِم وآلِهِمُوا وَالصَّحْبِ جَمْعاً وعُمَّنا وسَلَّمْ عَلِيهِمْ كُلَّما قَالَ قَائِلٌ تَبَارَكْتَ يَاأَلَلُهُ رَبِّي لَكَ الثَّنَا

## حسن الخاتمة

## الحمد لله على الدوام ورأتجيه حسن الختام

١ - اللهُمَّ رَّبِنَا دا الجلالِ والإكرامِ ، لكَ الحَمْدُ في الأولى والآخرة ، لكَ وَجَهْتُ وَجُهْتُ وَجُهْتُ وَخُهِكَ وَأَنْتَ ضاحِكُ وَجُهِي فَأَقْبِلْ إلى بِوَجُهِكَ الكريمَ واسْتَقْبِلْني بمَحْضِ عَفُوك وَكَرَمِكَ وأَنْتَ ضاحِكَ إلى وراضِ عَنِي ياذا الجَلالِ والإكرامِ .

٢ - اللَّهُمَّ رَبَّنَا ذَا الحَلالِ والإكْرامِ ، خَلَقْتَني عَبْداً لَكَ وَلَمْ أَكُ شَيْئاً وَلَم أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًا ، وَأُنِلْي شَرَفَ الأَكْبَرَ وَكُنْ بِي حَفِيًا ، وَأُنِلْي شَرَفَ كَرَامَتِكَ وَرُضَاكَ يَاذا الجَلالِ والإكْرامِ .
 كَرَامَتِكَ وَرضَاكَ يَاذا الجَلالِ والإكْرامِ .

٣ - اللَّهُمَّ رَبَّنَا ذَا الجَلالِ والإكْرامِ كَمَا سَتَرْتَ أَهْلَ القَبُورِ فِي قبورِهم اسْتُرْنِي بِسِبْرك الجَمِيلِ وَسَلَّمْنِي يَاسَلَامُ مِنْ كُلُ أَمْرٍ فِي حياتي وَيَوْمَ أَمُوتُ ويوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا يَاذَا الحَلالِ وَالإَكْرامِ .

٤ - رَب ذَا الجَلَالِ وَالإَكْرَامِ ثَبَتْني بِالقُولِ الثَّابِتِ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا وفي الآخِرَةِ .
 رَبِّ احْعَلْني مُقِيم الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِيَّتي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ . رَبَّنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِيِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحسابُ .

و - رَبِّ ذَا الْحَلالَ وَالْإِكْرَامِ الْجَعَلْني مِمَّنْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْني، تَوَفَّني مُسْلِماً وَالْحِقْني بِالصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْ لي لِسَانَ صِدْقِ في الآخِرِين، وَانْزِلْي مُنْزَلاً مُسْلِماً وَالْحِقْني بِالصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْ لي لِسَانَ صِدْقِ في الآخِرِين، وَانْزِلْي مُنْزَلاً مُبَارَكاً وَالْحَرْدِينَ في مَقْعَدِ الصَّدْقِ عِنْدَكَ يَاذَا الجَلَالِ وَالْإِكْرَام.
 مُبَارَكا وَأَنْتَ خَيْرُ المُنْزِلِينَ في مَقْعَدِ الصَّدْقِ عِنْدَكَ يَاذَا الجَلَالِ وَالْإِكْرَام.

وسلامٌ على المُرسَلين والحَمْدُ للهِ رَب العالمين.

رحمة ربه الحواد

أحمد عَبد الجواد تنبيه اتماماً للفَائدة سألحقُ إنْ شاءَ الله في الطبعة الثانية موجزاً لأعداد الحُروف أقسامها .

### الطبعة الثانية

## الملحق

لمسك الختام لأسماء الله الحسنى

# بسم الله الرهن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الدين اصطفى ، أما بعد : فوفاءً لما وعدتُكَ به في الطبعة الأولى من كتابي : ( ولله الأسماء الحسى فادعوهُ بها ) فإني أُقدَّمُ إليكَ الملحقَ لِمسكِ حتامِ أسماءِ اللهِ الحُسنى وعددَ كل حرف واسمٍ .

فَانَتَبِهِ : فَإِنَّ اللَّهَ حَلَّلُهِ أَمَرَنَا بِأَنْ بَقُراً القَرآنَ العظيمَ ونَتَذَيَّرَ آياتِهِ . فقالَ الله جَلَّ جَلالُه : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ أَمْ عَلَى قلوبٍ أَقْفَالُها ﴾ (١٠ .

وقال الله جلَّ جلاله : ( وَالدينَ إِذَا ذُكُرُوا بآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهاَ صُمَّاً وَعُمْيَاناً )(٢) .

وَكُمْ مِن آيةٍ بيّنةٍ أَنزَلِهَا اللهُ فِي كَتَابِتِهِ لَيَتَدَبَّرُهَا مَنْ كَانَ لَهُ قَلْتُ أَوْ أَلْقَي السَّمْعَ وهو سَهِيدٌ ، فَفيها إشاراتُ لدوي البصائرِ والأبصار بأنَ الله سبحانه وتعالى أوْدَعَ أسراراً في آياتِهِ وأسمائِهِ وحروفِ كتابِهِ لايعلَمُها إلّا قليلٌ مِنْ خَلْقِهِ ، فإذا تدبَّرْتَ قولَ الله تعالى : ( وَلَوْ أَنَّ قُرِآناً سُيُرَتُ بِهِ الجِبالُ أَوْ قُطَعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلُمَ بِهِ المَوْتَى بَلْ لهِ الأَمْر جَميعاً )(٢) .

(١) محمد: الآية ٢٤

وندبرت قولَ اللهِ تعالى : ( لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا القُرآنَ عَلَى جَمَل لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الأَمْتَالَ يِصْرُبُهَا للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )(١) .

ثُمْ إذا تَذَبَّرْتَ مَعْنَى قُولِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيَمَانَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِين )(٢) .

وتدرَّرْتَ قُولَ اللهِ تَعَالَى : ﴿ قَالَ الذَّي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلِ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ (٣) .

وتدتَّرْتَ قُولَ الله تعالى : ( فَسَخَّرْنَا لَهُ الريعَ تَحْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاء خَيْتُ أَصَابَ . وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ نِنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ . وآخَرِينَ مُقَرَّنِسِ في الأَصْفادِ )(١) .

وإِنَكَ تعلمُ أَنَّ لكل آيةٍ من آياتِ الله تعالى ، ولكل اسمٍ مِنْ أَسمائِهِ ، ولكل حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ دلكَ الاسمِ رُوحانية لها قَوَّةُ التَّأْثِيرِ فِي العَالَمِ العُلْوِيِّ والسَّفلِيِّ بما سبَقَ فِي عِلْمِ اللهِ نقضائِهِ وَقَدْرِهِ ، وَأَنَّ العالَمَ كُلَّهُ وحدَةٌ مُتَمَاسِكَةٌ أُحزاؤها لاينَّفصل بَعْضُها عَنْ بَعْض .

ولقد عَلِمَ أسيادُنَا العارِفُونَ بأنَّ لِلأَسْمَاءِ والجُرُوفِ أَسْراراً ، ولدا كانوا يسْتَشْفُونَ بالآياتِ والحُرُوفِ والأسماءِ لَأَنَّ لكلَّ اسمٍ عدداً بخسبِ أعداد حروفِ ذلكَ الاسم ولكل حَرْفِ اسم وجسمٌ وروحٌ ونفسٌ وطبيعة وبرح ومعدن ، ويطهرُ تأثيرُ الحُرُوفِ والأسماءِ بالذَّكرِ والأَدْعِيَةِ وَالرُّقي والعَزائِمِ . فأرواحُ الحُرُوفِ للأَرْواجِ العُلْوِيَّةِ النُّورابِيَّةِ ، ومفوسُ الحُروفِ للأَرْواجِ السُفْلِيَّةِ الظَّلمابِيَّةِ .

ثُمَّ إِنَّكَ إِدَا نَظُرَتَ بَعِينِ الْعَارِفِينِ رَأَيتَ أَنَّ الْحَرُوفَ مُقَسَّمَةٌ بَصَّفَيْنِ : أُربِعةَ عَشَرَ حَرَفاً بورانيةً وأربعة عَشْر حَرَفاً طلمانيَّة .

تُمَّ إِنَّ اللهُ تعالى استَفْتَحَ تسعاً وعشرين سورةً من سور كتابه بالأخرُف النورابيَّةِ (عدد ايام الشَّهر القَمَريِّ)، ومن واسع رحمة الله على عباده أن ابتدأت الحُروف التورابيَّة . والحُرُوف كُلُها بناب رحمة الوُحود الألف القائم أمام اسمِ اللهِ الأعظم،

(٣) النمل - الآية ٤٠

(٢) المحل . الآية ٢٠

(١) الحشر ١٠ الآية ٢١

( ؛ ) ص الآية ٢٦

وانتهَتْ الحُرُوفُ النُّورَانِيَّةُ بقافِ قُدْرَةِ اللهِ الواحدِ القَهَّارِ ، وكذلكَ انتهَتْ الحُرُوف كُلُهَا بياء النَدَاء والاستِعَانَةِ .

والحُرُوفُ كُلُّهَا لاتَدْخُلُ على اسمِ الذَّاتِ العَلِيَّةِ إلا والألف قائم أمامها لأنه الإمام لجميع الأنبياء والمرسلين وهذا الألف هُوَ العروةُ الوُثْقَى الذي تَتَعَلَّقُ بِهِ حُرُوفُ اللَّغَةِ الْعُظْمَى يَوْمَ الدِّينِ . وتلكَ مَشيئَةُ اللهُ إِلَّا فِي خَمْسَةٍ مَنْهَا كَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الأَمْمُ للشَّفَاعَةِ العُظْمَى يَوْمَ الدِّينِ . وتلكَ مَشيئَةُ اللهُ فِي خَمْسَةٍ مَنْهَا كَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الأَمْمُ للشَّفَاعَةِ العُظْمَى يَوْمَ الدِّينِ . وتلكَ مَشيئَةُ اللهُ فِي خَلْقِهِ ، فَمَنْ آمَنَ بالرَّسُولِ سَعِدَ وَمَنْ كَفَرَ بِهِ شَقِيَ ( فَمِنْهُمْ شَقِيً وسَعِيدٌ )(١) .

وقد وردَ عن رسُولِ اللهِ عَلَيْظَةِ : ﴿ أَنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ من نُورِهِ فَمَنْ أَخْطَأُهُ ضَلَّ ) . نُورِهِ فَمَنْ أَخْطَأُهُ ضَلَّ ) .

رواه الإماء أحمد والترمدي والحاكم عن اس عمرو رضي الله عنه

وهذه الحروف النورانية مجموعة في ( الرحمن . كهيعص . طس . ق ) وفوائدها كثيرة فإذا علِمْتَ معنى قولِ اللهِ تعالى : ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَبِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ رَحِيمٌ )(٢) .

فَإِنَّكَ تَعَلَّمُ أَنَّ الْأَلِفَ الظَاهَرِ عَلَى الحَرُوفِ كُلُهَا هُوَ فِي بَاطِنِ الخُرُوفِ إِلَّا فِي سَبَعَةِ أَخْرُفٍ هُو فِي بَاطِنِ بَاطِنِهَا ، واعلمُ أَنَّ حسابَ أَهْلِ المَشْرِقِ يَخْتَلِفُ عَنْ حسابِ أَهْلِ المَشْرِقِ يَخْتَلِفُ عَنْ حسابِ أَهْلِ المَغْرِبِ فِي أعدادِ الحُرُوفِ .

فأعدادُ الحُروفِ عندَ المشارِقَةِ مرتَّبَةٌ على حروفِ أسماءِ مُلُوكِ مَدْيَنَ ( ابجد . هوز ، حطي . كلمن . سعفص . قرشت . ثخذ . صظغ ) كما جاء في تفسير الصاوي والقاموس المحيط .

(١) هود : الآية د.١

(٢) التوبة · الآية ١٢٨

إمماء الله الحسني وعدد كل اسم بالجمل

| 7        | -          | 13         | 111         | 3   |             | 3   | *             | }     | <b>.</b>    | 1             | 414        | 1         | , <b>,</b> | 172        | **          | 1        | *   | 3              |              |
|----------|------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|-----|----------------|--------------|
| 3        | <b>447</b> | 4150       | \<br>\<br>\ | ١٠٩ | >           | 1   | <b>*</b>      | 1     | <b>*</b>    | 4,            | <b>*</b> : | 3         | ÷          | 2.         | 734         | *        | 7   | 3              | , Ξ          |
| €.       | 407        | 463.       | 414         | 4   | 16.41       | -   | . <b>&lt;</b> | 33    | <b>.</b>    | 125           | <b>;</b> ; | 3         | , <u> </u> | 2          | <b>&gt;</b> | 7        | 77. | igit           | 101          |
|          |            | l          |             | 1   |             | 1   |               | 7     |             | 1             |            | }         |            | 1          |             | -)       |     | 1              |              |
|          | í          |            |             | {   |             | {   |               | *     |             | (             |            | ĺ         |            | [          |             | 1        |     | 1              |              |
|          |            | <b>3</b>   | 4.1         | بز  | <b>&gt;</b> | 3   | -             | 2     | <b>*</b>    | -3            | <b>5</b>   | 3         | <b>*</b>   | بغ         | **          | •        | 4:1 | 7              | 1:1          |
| <b>3</b> | 14         | <u>ا</u>   | *           | Ł   | 14.         | بوك | ÷             | 7     | <b>\$</b>   | 4             | 11         | 6-4       | =          | 3          | ۸3          | نو       | 7:  | 35             | <b>&gt;:</b> |
|          | - 1        |            | ŀ           |     |             | ľ   |               | . ecc |             |               |            |           | 1          | ľ          |             |          |     | i              |              |
| <b>A</b> | -          | 3          | £74         | 4   | ۲۲          |     | 447           | *     | <b>&gt;</b> | 13            |            | غادر<br>ا | 4.0        | *          | 4.4         | Ą        | 11  | مبور           | 444          |
|          |            | <b>4</b> . | i           | 4   | 30,         | •   | .00           | باعث  | ***         | ,<br><b>}</b> | **         | 4         | 711        | <b>3</b> , | F. 5        | <u>ئ</u> | =   | غر<br><u>غ</u> |              |

## أعداد الحروف عند المشارقة

| <u>ن</u> | ۴  | J   | 7   | ي  | ط | ح     | <u>ز</u> | ,        |       | د  | 3  | <br>ب |    |
|----------|----|-----|-----|----|---|-------|----------|----------|-------|----|----|-------|----|
| ٥.       | ٤. | ۳.  | ۲.  | ١. | ٩ | ٨     | ٧        | ٦        | ٥     | ٤  | ٣  | ۲     |    |
| غ        | ظ  | ض   | ذ   | خ  | ث | ت<br> | مش       | <u>ر</u> | ق<br> | ص  | ف  | ع     | س  |
| ١        | ۹  | ٨٠٠ | ٧., | ٦  | ٥ | ٤     | ٣.,      | ۲        | ١     | ٩. | ٨٠ | ٧.    | ٦. |

# أعداد الحروف عند المغاربة عند المغاربة عند المغاربة عند الحرف عند المشارقة إلا في خمسة أحرف :

وقد رمز العلماء والشعراء في علومهم وأشعارهم وتواريخهم بأعداد الحروف. واكتفى عما أشار به الحمزوري وهو من علماء القرل الثاني عشر في نظمه لأحكام تجويد القرآن قال:

(أبيات مند لذي النُهـــى تاريخه بشرى لمن يتــــقها) وأبيات المنظومة ٥٨ وتاريخها ( ١٢١٢ ) والله أعلم .

وَجاء عن أَحد العارفين: أن من أساب الفتوح أن يأخذ العبد من أسماء الله الحسنى مايوافق عدد اسمه بالجمل ثم يدكر تلك الأسماء ويكررها قدر مايستطيع مع حسن النية وقوة اليقين.

فمثلاً اسم ( محمد ) وعدده ( ٩٢ ) ويوافق من أسماء الله الحسنى ( باسط ودود ) فعدد الأول ( باسط = ٧٢ ) وعدد الثاني ( ودود = ٢٠ ) .

واسم ( أحمد ) وعدده (٥٣) وهذه مرتبته الأولى وله من الأسماء ( هو وهّاب . وهّاب . وهّاب ) أو ( هو جواد . جواد . واجد . واجد ) أو ( هو جواد . جواد . جواد ) .

فإذا ضربت عدده (٥٣) في عدد حروف الاسم فيكون ( ٥٣×٤=٢١٢ ) وهذه مرتبته الثانية . وإذا ضربت نفس العدد بنفسه هكذا ( ٥٣×٥٣=١٧٤٩ ) فتكون مرتبته الثالثة وهي نهاية مايدعو بها صاحب الاسم . ثم يكرر العدد والله أعلم .

واعلم أنه لابدَّ من شيخ متمكن رشيد يعطي مريدة قَدْرَ مايتحمله قلبه من الأسماء وإلَّا احترق كالطفل أو النبات يسقى بماء واحد إن كثر عليه هلك ( وَلَاتُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ )(١).

واعلم أنَّ الذكرَ الخالص بتحقيق حروف الاسم . وإنَّ أَفضلَ الذكرِ ( لا إلّه إلّا النّهُ ) فإذا إضفتَ إلى الاسمِ ياء النداء فقد طلبتَ الغوثُ من المغيث .

واعلم أنَّ قلبَ المؤمن هو بيت لاسم الذات المقدسة.

كَمْ وَرِدَ فِي الحِديثِ القدسي: (إنَّ السمواتِ واَلأَرْضَ ضَعَفت عَنْ أَنْ تَسَعَني ووسعنى قَلْبُ عَبْدِيَ المُؤْمِن).

رواه الإمام أحمد عن وهب س منه رضي الله عنه

ثمَّ اعلَمْ أنَّ كلَّ غرفةٍ من الغرفات الأربعة للقلب هي مستقرِّ لحرفٍ من حُروفِ الاسمِ الأعْظَمِ ، فهو في ذكرٍ دائمٍ . فإذا سكنَ ( القلبُ ) خرجت الرُّوحُ إلى بارئها .

ولهذا القلب صلةً تامَّةً ( بأسماء الله الحُسنى ) . فبنُورِ الاسمِ ( الله نورُ السمَّوَاتِ وَلَارْضِ ) ترى ، وباسمه ( السميع ) تسمَعُ و ( بالرَّحمن ) ترحم . وهكذا ( بالصَّبُور ) تصر . وماصبُركَ إلَّا بالله . وإنْ تعدُّوا نعمَة اللهِ لاتحصوها .

فإذا ذكرت (الله) تلألأت أنوار حروف الاسم وشكلت دائرة الكشف وبذلك تنكشف لك الحُشف، وبذلك تنكشف لك الحُشف، وترى مالا تراه العيون مصداقاً لقول الرسول عَلَيْكُ : (اتَّقوا فراسة المؤمن فإنَّه ينظُر بنورِ اللهِ عزَّ وجلَّ ).

أحرجه البحاري في تاريخه وأبو داود عن أبى سعيد رصي الله عمه

والله أعلم .

(١) القرة: الآية ١٩٥

خصائص حروف اسم (الله) جل جلاله

من خصائص حروف الاسم الأعظم دون غيره من الأسماء: أنك إذا حذفت ( الألف ) فيبقى لله : ( لله مُلكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قدير )(۱) .

ثمَّ إذا حذفت ( اللام ) فيبقى له : ( لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شيءٍ قدير )(۲)

وإدا حذَفتَ ( اللام ) وأثبت ( الألف ) فيبقى ( إلَّه ) ومعناه المعبود ، قال اللهُ تعالى : ( أنني أنَا اللهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي )(") .

وكذلك يدحل على الاسم حرف البداء (يا) وهُولايجتمعُ مع (الألف واللام) للتعريف فتقول ( ياأننُه ) لأنَّ الألف واللام في الاسم ليست للتعريف لأنه هو العلم

> وكدلك يلحقه حرف (الميم) بدل (ياء النداء). قال اللهُ تعالى : ( قُل اللَّهُمَّ مالكَ المُلْكِ ) (١) .

وقد وردت في القرآن الكريم آياتٌ كَثِيرَة بأن : ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ . وورد أيضاً مأدّ ( له الملك ) ولم يرد مأن ( لله الملك ) تبيهاً لعبادِهِ ليميزوا بين لام الملك والملكوت.

وإذا حذفتَ ( الألف ولامي المُلك والملكوت ) فيبقى ( هـُ ) هاء الهوية الذاتية وقد ألحق بها ( الواو ) مَعَ ضمَّ الهاء وإشباع مدها بالدعاء فتقول : ( ياهُو ) وهو اسم ضمير للغائب الحاضر.

(٣) طه : الآية ١٤ (٢) التعاسي : الآية ١ رد) للاكدة : الآية ١٢٠

(٤) أل عمران . الآية ٢٦

قال الله تعالى : ( لاتُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ )(١) . وقال الله تعالى : ( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ )(٢) .

واعلم أنَّ الضمير هو : هو أعرف المعارف السبعة ، قائم مقام اسم الله تعالى . ولقد استفتح الله سبحانه وتعالى إحدى وثلاثين آية بد ( هو )(٢) . وكذلك استفتح الله سبحانه وتعالى وثلاثين آية بد ( وهو )(٤) .

000

واعلم أنَّ من السادة العارفين قال : إنَّ اسم الله الأعظم في أحد عشر اسماً من أسماء الله تعالى ، وقد رمزوا لكل اسم حرفاً من أحرف النور ، وهي تجمع العناصر الأربعة .

وأعلم أنَّ اسم الله أحد عشر حرفا ( ا . ل . ف ) + ( ل . ا . م ) + ( ل . ا . م ) + ( ه . ۱ ) = ۱۱ ، واسمه وتعالى ( هو ) أحد عشر حرفاً بالجمل .

فإذا علمت أن اسماء الله الخسني لا تتقدَّم على اسم ( الله ) ، وأنَّ الضمير ( هو ) يتقدَّم على اسم الله وعلى الأسماء كلها .

فاعلم أنك تحيا ب ( ياهو ) . فراقب وانتبه إذا تنفَّستَ الهواء فإنما يدخل صدرَك ب ( يا ) الاستعانة . وإذا خرج الهواءُ فإنما يخرجُ ب ( هوُ ) فحرِّكُ قلبَك وادْعُ الله وقُلُ ( يا هو ياالله )

(١) الأنعام - الآية ١٠٢ (٢) الحديد : الآية ٤

(٣) وردت في النقرة مرة ، وفي آل عمران مرتبى ، وفي الأنعام مرة ، وفي الأعراف مرة ، وفي التونة مرة ، وفي يوسى أربع مرات وفي اللعتج مرتبى ، مرات وفي البحل مرة وفي العتج مرتبى ، مرات وفي البحل مرة وفي العتج مرتبى ، وفي الحديد ثلاث مرات ، وفي الحشر أربع مرات ، وفي الصف مرة ، وفي الحمعة مرة ، وفي التعاس مرة ، وفي الملك مرة .

(٢) وردت في الأنعاء عشر مرات ، وفي الأعراف مرة ، وفي هود مرة ، وفي الرعد مرة ، وفي النحل مرة ، وفي الأنبياء مرة ، وفي الخومين ثلاث مرات ، وفي الفرقال حمس مرات ، وفي القصص مرة ، وفي الروم مرة ، وفي المستورى مرتبى ، وفي المروج مرة ، وفي المبروج مرة ،

## خصائص حروف اسم ( الرحمن ) جل جلاله

( الر ) اسْتَفْتَحَ الله سبحانه خمس سور من كتابه ب ( الر ) كما استفتح خمس سور بالحمد لله .

رحم) واستفتح الله سبحانه سبع سور ب (حم) على عدد أبواب جهنم وعباد الرحمن عن جهنم مبعدون .

( ن ) واستفتح الله سبحانه سورة واحدة ب ( ن ) كُنْ ( ن والقلم وما يسطرون )

والله أعلم بأسرار أسمائه وأسرار حروف كتابه.

## - نصائح ووصایا -

وادكر الله يا أخى يذكرك ، واشكُرُه على آلائهِ يزدُك ، وتَلَذَّ بمناجاتِه يكشيفُ الْحَبابِ فترى بعينما ومُلْكاً كبيراً ، ويومعذِ يُورِثُكَ الأرضَ ويجعلُكَ الحليفَة الحاكم بإذبِهِ ، المنفذ مشيئته ، الرَّاضي بقضائِه وقَدَرِه ، ويتَّخِذُكَ عبدهُ الذي يَسْمَعُ بسَمْعِهِ ويُنْصِرُ بَبصرِهِ ويَنْظِقُ بلسانِهِ وَيَبْطِشُ بيدِهِ ويمشَى برِجْلِهِ ( وَعَدَ اللهُ الذّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الأَرْضِ كَمَا استَّخْلَفَ الذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكُنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذّي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُوننى وَلِيمُ مُنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُوننى وَلِيمُ وَلَيْبَدِّ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُوننى وَلِيمُ وَلَيْبَدُ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُوننى وَلِيمُ اللهُ وينَهُمُ اللهُ ويدَاكَ فليتَنافَسِ المُتنافِسُون ، وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ للهِ ربِّ العالمين .

م الراجي رحمة ربه الجواد أحمد عبد الجواد

( المدينة المورة )

(١) المور: الآية دد

# النصائح العشر

١ - اقرأ كل يوم مايتسر من القرآن واكثر من الصلاة على النبي عليسلة

۲ – حافظ على الصلوات الخمس وصلاة الليل ولو ركعتين وصلاة الضحى ولو ركعتين

٣ - أد الزكاة المفروضة عليك وتصدق كل يوم ولو قليلاً فإن لم تجد فبكلمة طيبة وصم رمضان وثلاثة ايام في كل شهر

ع - ألا تحبُّ أَنْ تَكُونَ مَمَنْ يَحِبُهُم الله ؟ فَأَحْبِبْ نَبِيَّكَ محمداً عَلَيْكُ وأَهلَ بيتِهِ

وبالوالِدَيْن إحسانا .

رب وبعرب من من يقول : يارب يارب قال الله لبيك عبدي سَلْ تُعْطَهُ . وَ الله من يقول : يارب قال الله لبيك عبدي سَلْ تُعْطَهُ . فَأَطِب مَطْعَمَكَ تُجَب دَعْوَتُكَ ، وانتصيف للنّاس مِنْ نَفْسِكَ ، وَخَالِقِ النّاسَ

٦ - الاثْحِبُ أَنْ تكونَ ممن تُسْتَجَابُ دعوَتُهُ و تَتَلاَلًا صحيفَتُه نُوراً يومَ القِيامَةِ ؟
 طَهِرُ قَلْبَكَ وَأَكْثِرُ مِنْ قَوْلِ ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

( رَبُّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التِّي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي برَحْمَتِكَ في عبادِكَ الصَّالِحينَ ) (١) .

( رَبُّ أُوزِعْنَى أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ التَّى أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالدَى وَأَن أَعْمَلَ وَرَبُّ أُونِعْنَى أَنْ أَعْمَلَ وَأَلْدَى وَأَنْ أَعْمَلَ وَالْمَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذَرْيَتِي إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ مِنَ مَا لِحَا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذَرْيَتِي إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ

المُسْلِمِينَ )(٢).

إلا تُحِبُ أَنْ أَذْلَكَ عَلى مَا يَجْمَعُ لَكَ أَمْرَ دَيِنَكَ وَأَمْرَ دُنْيَاكَ ؟ فاغْمَلُ ما اسْتَطَعْتَ بأمرِ اللهِ تعالى : (يَاأَيُّهَا الذينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا وَاعْبُدُوا رَبِّكُمْ وَأَفْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ) (٣).

١٠ - أَلَا تُحِبُ أَنْ أَدُلُكَ على قَلبِ كل شيءٍ ؟ قُلْ آمَنْتُ باللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ .

الراحى رحمة عده الحوّاد احمد عبد الجواد

| لفهرس                                 | 1                            |
|---------------------------------------|------------------------------|
| اسماء الحسنى                          | ولله الا                     |
| الموضوع صحيفة                         | الموضوع صحيفة                |
| السميع حل حلاله ٧٩                    | الأهداء                      |
| البصير حل جلاله ۱۸                    | بقديم بقلم فصلة شيح الأرهر ؟ |
| الحكيم حل حلاله ٨٤                    | المقدمة ٧                    |
| العدل حل حلاله ٢٦                     | ولله الأسماء الحسسى ١٠       |
| اللطيف حل حلاله ٨٨                    | شیهات ۱۲                     |
|                                       | الله حل حلاله ۱۳ ۱۳          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <b>الرحمن</b> حل حلاله ۱۸    |
|                                       | الرحيم حل حلاله ٢٢           |
|                                       | الملك حل حلاله ٢٦            |
|                                       | <b>القدوس</b> حل حلاله       |
|                                       | السلام حل حلاله د ٢١         |
| _                                     | المؤمن حل حلاله              |
| ا <b>الحفیظ</b> جل حلاله ۱۰۸          |                              |
| المقيت حل حلاله ۱۱۰                   |                              |
|                                       | الحيار حل حلاله              |
|                                       | المكتبر حل حلاله             |
| _                                     | ا <b>لخالق</b> حل حلاله      |
| الرقيب حل حلاله ۱۲۱                   | البارىء حل حلاله             |
| المحيب حل حلاله                       | المصور حل حلاله              |
| الواسع حل حلاله ١٢٥                   | العهار حل حلاله              |
| الحكيم حل حلاله ١٢٧                   |                              |
| الودود حل حلاله ۱۳۰                   |                              |
| المحيد حل حلاله ۱۳۲                   | الرزاق حل حلاله              |
| الباعث حل حلاله ١٣٤                   |                              |
| الشهيد حل حلاله ١٣٦                   | العليم حل حلاله ١٠٠٠ ٥٠٠     |
| الحقّ حل حلاله ۱۳۹                    |                              |
| الموكيل حل حلاله                      |                              |
| القويّ حل حلاله ١٤٥                   | الخافض حل حلاله ۲۳           |
| المتين حل حلاله ١٤٧                   | ا <b>لرافع</b> حل حلاله ٧٥   |
| الولي حل حلاله ۱٤٩                    | المعز جل حلانه، المذل        |
| الحميد حل حلاله ۱۵۲ ميد حل            | حل حلاله ۷۷                  |
|                                       |                              |

| الموضوع                                                                | محيفة                                   | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المغنى حل حلاله ٢١١                                                    | 107                                     | المحصى حل حلاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المانع حل حلاله ٢١٣                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الضّار حل حلاله د٢١٥                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والنافع حل حلاله                                                       | ٠٠٠                                     | المحيي حل حلاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| النُّور حل حلاله ١١٧                                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المميت حل حلاله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا <b>فاد</b> ي حل حلاله ۲۲۱                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| البديع حل حلائه ٢٢٦                                                    |                                         | القيَوم حل حلاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الباقي حل حلاله ٢٢٨                                                    | 170                                     | الواجد حل حلاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الوارث حل حلاله ٢٣٠                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الرَشيد حل حلاله ٢٣٣                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الصيور حل حلاله                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الرّب حل حلاله ۲۶۰                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ادعاء أسل آدم وأمّها حواء                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| علمها السلام ٢٤٣                                                       |                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                        | ١٧٩                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| موح ، هود ، صالح ، لوط والراهم عليهم السلام<br>معامه أسماء الله الحد . |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| معلومه أسماء الله الحسى ٢٤٧                                            | ١٨١                                     | الظاهرة حل حلاله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الملحم لمسك الحمام لاسماء                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الله الحسى ۲۵۲                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أسماء الله الحسس وعادد كل                                              | ١٨٥                                     | المتعالي حل حلاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اسم بالحمل                                                             |                                         | 154 1 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أعداد الحروف عبد المسابقه ٢٥٦                                          |                                         | التوانكه حل حلاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أعداد الحروف عبد المعاريه                                              |                                         | الملتقم على حلاله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خصائص حروف اسم (الله)                                                  | 197                                     | العالم محلي المحالية المرادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حل حلاله                                                               | 191                                     | الروولي على كهلاله م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                         | 4R 1 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خصائص حروف اسم ( الرحمن )                                              |                                         | . <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حل جلاله ١٦٠                                                           | 7.7                                     | الدير التصبيحة الماريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التصالح والسنر ۲۲۱                                                     | ٠٠: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ | المقسط حل حلامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                        |                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حل حلاله                                                               | 19 /<br>7.7                             | ذو الجلال الم الإنخوام؟<br>الدير التسيخ الم المنظورة المنظورة المنطقة ال |

